

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاد كمامل الكيلانيي القامرة

# المذهب الأحت أ

تأليف

معي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على ابن محمد بن على بن عبيد الله بن حمادى بن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن القاسم بن النظر بن محمد بن أبى بكر العمديق البن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النظر بن محمد بن أبى بكر العمديق التيمى البسكرى البندادى الحنبلي

المعروف باین الجوزی ، رحمه الله ولد فی سنة ۵۸۰ ه وتوفی فی سنة ۵۵۰ ه

الطبعة الثانيسة

منشورات المؤرسة السعيدية بالريك فن نصاحبًا ، فهرين عبدالعزيزالسعيد ته ٤٠٢٥٥٦١،

# بت التدالرم الرحيم

#### كلبة الناشر

الحمد لله الكريم المنان ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث للثقلين : الإنس والجان . بمثه الله رحمة للمالمين ، فمن أطاعه واتبع سنته فاز بسعادة الدنيا وفي الآخرة بفسيح الجنان ، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه ما تماقب الماوان . وبعد : فقد اطلعت على كتاب ﴿ المذهب الأحمد ، في مذهب الإمام « أحمد » ﴾ الذي ألفه علم من أعلام الفقهاء الحنابلة ، وهو أبو محمد وأبو المحاسن يوسف ابن عبد الرحمن بن على بن الجوزى ، فألفيْته كتابا يجمع بين دقة التأليف، وحسن التصنيف، في أسلوب سهل ميسر، وعرض واسنح مبسط، فجزى الله مؤلفه أحسن الجزاء، وأثابه الثواب الأوفى . ويسرُّ « المؤسسة السميدية بالرياض » لصاحبها « فهد بن عبد المزيز السعيد » أن يكون هـذا الكتاب من منشوراتها . أرجو الله أن يكلل أعمالنا بالتوفيق والنجاح . وصلى الله على محمد وآله وصحبه مك

شـــوال ۱۹۰۱ هـ

( تنبیه )

يرجى قبل مطالعة هذا الجزء مراجعة جدول الخطإ والصــــواب

في آخر الجسزء

# فهرس محتويات

# المذهب الأحد، في مذهب الإمام أحد

|                            | سفحة | ية ا                      | صرفيه |
|----------------------------|------|---------------------------|-------|
| باب الحيض                  | 11   | كلة الناثير               | E     |
| فصل: في النفاس             | 14   | خطبة الكتاب               | 1     |
| كتاب الصلاة                | 14   | كتاب الطهارة              | ۲     |
| باب المواقيت               | 14   | باب المياه                | 4     |
| باب الأذان والإقامة        | 18   | فصل: في تطهير الماء النجس | ٣     |
| باب شروط الصلاة            | 17   | فصل: إذا شك في نجاســـة   | ŧ     |
| فصل: بِكره أن بسلل ثوبه    | 17   | الماء الطاهر              |       |
| باب صفة الصلاة             | ٧٠   | باب الآنية                | ŧ     |
| <br>فصل : شرائط الصلاة ستة | 44   | باب الاستطابة             | •     |
| فصل: يُكره الالتنات في     | 45   | باب فرضِ الوضوء ومسنونه   | ٦     |
| الصلاة                     |      | فصل : سنة الوضوء : السواك | ٦     |
| باب سجود السهو             | 40   | باب المســح على الخنين    | Y     |
| فصل: في سجود التلاوة       | YY   | وغيرهما                   |       |
| باب صلاة التطوع            | 44   | ياب نواقض؛ الوضوء         | Y     |
| فصل: في الأوقات المنهى     | 44   | باب ما يوجب الفسل         | ٨     |
| عن الصلاة فيها             |      | باب صفة الغسل             | ٩     |
| باب صلاة الجماعة           | 44   | فصل: في الأغسال المستحبة  | •     |
| باب الإمامة                | ۳٠   | ٦- باب الثيمم             | •     |

 ه فصل: لا مجوز دفعها إلى كافر ٣١ فصل: لايجوز وقوف المأموم ٥٣ فصل: في صدقة التطوع بين يدى الإمام . ٣٢ باب صلاة المسافر والمريض ءه كتاب الصيام ٣٣ ياب صلاة الخوف ٥٤ فصل: في موجباته ٣٤ ياب صلاة الجمعة ٥٥ فصل: فيمن يجب عليه الصوم ٣٥ فصل: صلاة الجمعة ركمتان ٥٦ فصل: في ركن الصوم ٣٦ باب صلاة العيدين ٥٧ فصل: في مفسدات الصوم ٣٧ مال صلاة السكسوفين ٥٨ فصل: في المستحبات ٣٧ باب صلاة الاستسقاء ٥٩ فصل في المكروهات ٣٩ كتاب الجنائز ٥٩ باب صـــوم التطوع فصل: السنة في الصلاة على والاعتبكاف الميت الوقوف عندرأس الرجل ٥٩ فصل: في الاعتكاف ٤٣ كتاب الزكاة ١١ كتاب الحج ٤٣٠ باب زكاة النقدين ٦٢ ماب المواقيت ٤٤ فصل: في عروض التجارة ٦٢ باب الإحرام ٤٠ فصل: في زكاة المعدن ٦٤ ياب ما يمتنع منه المحرم ه، باب زكاة السائمة ٢٦ ماب صفة الحج ٤٧ فصل: في الخلطة ٦٩ فصل: في دخول مكة ٤٧ باب زكاة الزروع والثمار ٧١ باب صفة العمرة ٤٩ باب زكاة الفطر ٧١ باب أركان الحج والعمرة ٠٠ باب إخراج الزكاة وواجباتهما ٥١ باب مصارف الصدقات ٧٢ باب الفدية وجزاء الصيد

سفحة

٧٣ باب المدى والأضاحي ١٠٤ باب المساقاة والمزارعة ٧٤ فصل: في المقيقة ١٠٦ ماب الإجارة ٥٧ كتاب البيوع ١٠٩ ﴿ الجمالة ورد الآبق ١٠٩ « اللقطة ٧٧ باب الشروط في البيم ٧٨ باب الخيار في البيع « اللقيط 111 ٨١ باب بيع التولية والمرابحة ١١١ ه الغصب والمواضعة ١١٤ ﴿ ما يضمن به المال من ٨٢ ىاب اختلاف المتبايعين غيرغصب ٨٤ باب الربا والصرف ١١٤ فصل: ومن صال عليه آدمي.. ٨٦ فصل: متى افترق المتصارفان ١١٥ باب الشفعة ٨٧ باب بيم الأصول والثمار ١١٧ ﴿ الوديمة ٨٩ باب الســـلم ١١٧ ﴿ المارية ٩١ باب القرض ١١٨ ﴿ الوقف والعطاما ٩١ باب الرهن ١٢٠ فصل في العطايا والمبات ٩٣ فصل: في شروط الرهن ١٢١ كتاب النكاح ٩٣ فِصل: إذا كانالرهنمركوبا أو محلوبا . . . ١٢٢ باب شروط النكاح وأركانه ٩٤ بابالحوالة والضمان والكفالة ١٢٥ باب من يحرم نكاحين ۹۶ باب الصلح ١٢٧ باب شروط النكاح ٧٧ يصبح الصلح عن العمد عال ... ١٢٨ ياب الرد بالعيب في النكاح ٩٨٪ باب المحجر وخيار الفسخ ١٠١ باب الوكالة ١٣٠ باب أنسكحة السكفار وحكمها ١٠٢ باب الشركة والمضاربة

منفحة

١٤٨ فصل : في تعليق الطلاق ۱۳۱ باب الصداق ١٣٧ فصل: تملك المرأة الصداق... على المشيئة ١٤٨ فصل : في تعليق الطلاق ۱۳۳ فصل: في التفويض على الـكلام ١٣٤ باب الوليمة وعشرة النساء ١٤٩ فصل: إذا قال إذا طلقتك ۱۳٤ « في عشرة النساء فأنت طالق ۱۳۰ « القسم والنشوز ١٣٦٪ فصل: في النشوز ١٤٩ فصل: إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق . ۱۳۷ باب الحام ١٥٠ فصل: إن قال من تبشرني ١٢٩ كتاب الطلاق بقدوم أخى فهى طالق . ١٤٠ ماب سنة العللاق وبدعته ١٥١ فصل: إذا شك طلقها أو لا ١٤١ ٪ صريح الطلاق وكنايته ١٠ فصل: إن حلف لا يضرب ١٤٧ فصل في أضرب السكناية زوجته . ١٤٣ باب ما مختلف به عدد الطلاق ١٥٧ باب الرجعة ١٤٤ قصل : فَمَاتَّخَالُفُ بِهَالْمُدْخُولُ ١٥٤ باب الإيلاء بها وغيرها . . . ٥٥١ د الظهار ١٤٤ ياب تعليق الطلاق بالشروط ١٥٧ ﴿ اللمار ٠ ١٤٦ فصل: في تعليق الطلاق بز من ١٥٨ ﴿ المدد ١٤٦ فصـل : في تعليق الطلاق ١٦١ فصل: في المعتدة من الوفاة . على المستقبل ١٦١ فصل: في الاستبراء. ١٤٧ فصل: إذا قل إذا حضت ۱۹۲ باب الرضاع فأنت طألق ١٦٥ كتاب النفقات ١٤٧ قصل: إذا قال إذا كنت حاملا فأنت طالق ١٦٥ فصل: في نفقة الزوجات .

مرفحة

١٧٩ باب قظاع العاريق

١٩٠ ﴿ قَتَالَ أَهُلُ الْبِغِي

١٩١ ﴿ حَكُمُ المُرتَدُ

١٩٢ فصل في حكم الساحر

١٩٢ باب الأطعمة والصيد والذكاة

١٩٣ فصل: في الصيد

١٩٤ فصل: في الذكاة

١٩٦ كتابالأىمانوالنذور

١٩٧ فصل: في جامع الأيمان

١٩٩ فصل: إذا حلف ليخرجن

١٩٩ فصل: في النذر.

٢٠٠ فصل: في كفارة اليمين

۲.۲ كتاب الجهاد

٢٠٤ باب قسمة الغنائم

٢٠٥ فصل: في غير المنقول

٢٠٦ فصل: في النيء

٢٠٦ باب السبق والرمى

٢٠٧ فصل: في ألرى ،

٢٠٨ باب الأمان

سفحة

١٩٦١ فصل: في نفقة الأقارب.

١٦٧ فصل: في نفقة المماليك.

١٦٨ باب الحضانة

١٩٩ كتاب الجنايات

۱۷۱ باب شروط القصاص

١٧٢ ﴿ أُسْتِيفًا ۥ القصاص

١٧٣ ﴿ العنو عن القصاص

١٧٤ ﴿ سَكُمُ الْجِنَايَاتِ عَلَى الْأَعْضَاءُ

١٧٧ كتاب الديات

٧٨ فصل: وما دون النفس

١٧٩ باب الشجاج

١٨٠ ﴿ العاقلة وما تحمله

١٨٠ فصل: في كفارة القتل

١٨١ ىاب القسامة

١٨٣ كتاب الحدود

١٨٤ فصل: ولا يعجب الحد إلا على مكلف

١٨٤ ماب حد القذف

١٨٦ فسل: في ألفاظ القذف

١٨٦ باب حد المسكر

١٨٧ ه حد السرقة

١٨٩ فصل في التعزير

سنحة

۲۲۷ كتابالإقرار بالحقوق ۲۲۹ كتاب الوصايا

۲۲۹ فصل: تصح الوصية لـكل من يصح تمليكه

۲۳۰ فصل: في الموصى به ۲۳۷ كتاب الفر ائض

۲۴۲ ساب القرائص

۲۳۷ فصل: فی میراث دُویالفروض ۲۳۵ فصل: فی میراث العصبات

٢٣٥ فصل: فيميرات ذوى الأرحام

٢٣٦ باب أصول سهام الفرائض

۲۳۷ د يشتمل على فصول في المواريث .

٣٣٧ الفصل الأول: في ميراث المطلقة ·

۲۳۷ الفصل الثانى : فى ميراث الحمل

٧٣٨ ﴿ الثالث: في ميراث الحنثي

۲۳۸ ﴿ الرابع: في الغرقي والهدى

۲۳۹ ﴿ الحامس: في مــــيرات أهل الملل

٢٣٩ الفصلالسادس. فيميراث المفقود

٧٤٠ ( السابع: في ميراث المتق

۲٤٠ باب الولاء والميراث به

منفحة

٢٠٩ باب عقد المدة

٧٠٩ « عقد الذمة

٢١٢ كتاب العتق

۲۱۳ فصل: وإن أُعتق فى مرض الموت

۲۱۳ باب حكم المدبر والمـكاتب وأمهات الأولاد

٢١٤ فصل: في السكتابة

۲۱۰ فصل: فی حسکم أمهات الأولاد

٢١٦ كتاب القضاء

٢١٧ فصل: في صفات القاضي

٢١٨ باب صفة الحكم

۲۱۹ باب حكم كتاب القاضى إلى القاضى .

۲۲۰ باب الدعاوي والبينات

٧٢١ ﴿ القسمة

٢٢٣ كتاب الشهادات

٢٧٤ فصل: يمنع قبــول الشهادةخسة أشيا.

٢٢٥ فصل: في الشهادة على الشهادة

۲۲۲ باب اليمين في الدعاوي

# المن الأحد في والأمام أجمد

# بنغ المراث الربيغ

## رب يسر وأعرب يأكريم

الحمد لله الذي أيدنا بمونه وهدانا لدينه ، وأرانا منهاج عدله ، وآتانا من فضله . وسلام الله وتحياته على سيدنا محمد خاتم رسله الذي ابتعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وأعطاه خمساً لم يعطهن أحد ممن قبله ، وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهداه ، وقاموا بتمهيد سبله .

أما بعد: فهذا كتاب في المذهب ، حداني على تأليفه مسافرًا ، فأنهجني ذلك المدهب أنه لما اتفق ورودي إلى الديار المصرية ذكر أصحابنا تعذر الكتب المذهبية على الآراء الإمامية الحنبلية. فهو على الحقيقة عتصر، نافع، يسير، جامع، يتخذه المبتدئ تبصرة، ويجعله المنتهى تذكرة.

والله سبحانه وتعالى المسئول أن ينهضنا للقيام من الطاعة بالواجب ، وأن يرشب دنا من مرضاته الطريق اللاحب ، بمنه وكرمه .

# كتاب الطهارة

باب المياه

قال الله سبحانه وتعالى :

« وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءٍ طَهُورًا » (١).

والمياء ثلاثة أصناف :

الأول: طهور . وهو الماء النازل من السهاء ، والنابع من الأرض ، الباقى على إطلاقه ، وماء الميون والآبار والبحار والأنهار ، وذوب الثلج والبرد على أى صفة كان . فإن تغير بمكثه أو بمخالطة طاهر لا يمكن الاحتراز منه كالأوراق والطحلب ، أو بما يوافق الماء كالتراب ، أو بدهن أو كافور أو ملح ممدنى أو خار أو كبريت أو بما يجاوره ، فهو على أصله . وكذلك ما سخن بالطاهرات أو الشهس . فإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ، كره استماله .

الصنف الثانى: طاهر: وهو ما استعمل فى رفع حدث أو خالطه طاهر فغير أحد أوصافه، أو طبخ فيه. فإن استعمل فى مندوب كتجديد الوضوء وغسل الجمعة والعيدين والغسلة الثانية والثالثة، فعلى روايتين: إحسداهما تسلبه الطهورية، والأخرى

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٤٨ .

لا تسلبه . وكذلك ما أزيلت به النجاسة فانفصل غير متغير بها بعد الحكم بطهارة المحل . وإن انفردت بالتطهير منه امرأة ، فهو طهور للنساء ، ويمنع الرجل من استعاله تعبدًا . فإن غمس يده فيه قائمًا من فوم الليل قبل غسلها ثلاثًا ، فهو طهور في إحدى الروايتين .

الصنف الناك : الماء النجس، كل ماء تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس ـ قليلًا كان أو كثيرًا ـ فإن لم يتغير بها وكان دون القلتين ، ففيه روايتان ، وإن كان قلتين فصاعدًا ، لم ينجس، ما خلا البول والمذرة المائمة ، ففيه روايتان : إحداهما ينجس بهما وإن كان الماء كثيرًا ، إلا أن يبلغ حدًّا لا يمكن نرحه .

#### ﴿ فصل في تطهير الماء النَّجِس ﴾

وله ثلاثة أحوال :

أمرها: الزائد على القلتين ، فطهره بنزح يزيل تنيره ويبقى بعده قلتان غير متنيرتين ، أو بمكاثرته بماء كثير يزيل تنييره ، أو بتركه حتى يزول التنير .

الثانى : القلتان : فيطهره بالمذكور عند النزح .

الثالث : دون القلتين ، فيطهره بماء كثير يذهب تغييره . فإن أزيل تغييره بتراب أو ماء قليــل لم يطهر .

والقلتان خمسائة رطل بالمراقي .

#### **€** قصل **﴾**

إذا شك فى نجاسة الماء الطاهر أو طهارة الماء النجس ، بني على اليقين. فإن اشتبه عليه ، لم يتحرّ فيهما . وهل يشترط لصحة تيمه منجهما أو إراقتهما ؟ على روايتين .

وإن اشتبه طاهر بطهور، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة . وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كرر الصلاة فى كل ثوب بعدد النجس، وزاد صلاة .

#### باب الآنية

كل الأوانى الطاهرة مباحة الاستمال والاتخاذ، وإن كانت عينة كالجواهر النفيسة، أو غير نفيسة كالخزف والصفر ونحوه (إلا ما كان من ذهب أو فضة أو مضبباً بهما تضييباً كثيرًا أو قليلا لغير حاجة، فإنه يحرم، فإن كان يسيرًا من الفضة لحاجة كنشميب قدح أو من الذهب كالأنف أو ما يربط به الأسنان فهو مباح. وتكره مباشرة الفضة بالاستمال، فإن توضأ من آنية الذهب والفضة، فني صحة الطهارة وجهان)، وأوانى الكفار وثيابهم لحاجة الاستمال ما لم يتيةن نجاستهما.

وهنه : ما لاقى عوراتهم لا يصلى فيه ، وما اتخذ من عظام الميتة وجلودها فهو نجس ، سواء دبغ الجلد أو لم يدبغ ، ولبن الميتة نجس وكذلك أنفحتها وقرنها وظفرها . فأما شهرها وريشها ، فطاهر . وقبيعة السيف وشورة السكين من الفضة ، مباحة الاستعال .

#### باب الاستطابة

الاستنجاء واجب لما خرج من السبيلين. وإذا أراد قضاء الحاجة ، لم يجز له استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء . وفي البنيان روايتان . فإذا أراد دخول الخلاء نحى ما فيه ذكر الله تمالى وقال : « بسم الله ، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم » .

ويقدم رجله البسرى في الدخول واليمنى في الخروج . وإن كان في فضاء ، أبعد واستتر . ولا يبول في سرب ، ولا طريق ، ولا تحت شجرة مشرة . ولا في ظل نافع ، ولا في قارعة طريق ، ولا تحت شجرة مأء ، ولا يستقبل الشمس ولا القمر . فإذا فرغ أمر يده البسرى من أصل ذكره إلى رأسه ويتحول عن موضعه ثم يستجمر بالحجر أو يستنجى بالماء ـ والماء أفضل . والاستنجاء بالحجر أو ما قام مقامه من الطاهرات المنقية ـ ما خلا الطموم ، والمظام ، والروث ، وما فيه ذكر الله تعالى أوكتا به أو ما يتصل بحيوان . ويجب استمال ثلاثة أحجار بحصل الإنقاء ، ولا بحزى أقل من ذلك .

#### باب فرض الوضوء ومسنونه

أما مفروضاته: فالنية عند إرادته. وفي التسمية روايتان؛ وغسل الوجه. وحدة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن وتد الأذن إلى وتد الأذنعرضا والفم والأنف من الوجه؛ وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين. (وهما العظمان الناتئان). وفي الترتيب والموالاة، روايتان، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمان المعتاد.

#### ﴿ فصل ﴾

وسنة الوضوء: السواك ويستحب إلا للصائم بعد الزوال، ويكون بعود أراك أو عرجون أو زيتون غير يابس يتفتت في الفم أو يجرحه، وتشأكد نديبته عند القيام من النوم، وإرادة الصلاة، وتغير رائحة الفم عأكول أو خلو معدة، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صاعاً، وتخليل اللحية الكثة، والبداية يمنى يديه رجليه، وتخليل ما بين الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة.

#### باب المسح على الخفين وغيرهما

لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد لبسهما على كمال الطهارة بعد الحدث . وفي معناهما : الجرموقان ، والجوربان الصفيقان ، والعامة .

ومن شرط جواز المسح أن يكون المسوح طاهرًا ، مباحا ، ساترًا لمحـــل الفرض ، يثبت بنفسه ، يمــكن متابعة المشى عليه .

وتوقيت السح فى جميع ذلك بيوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر . وابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس فى أصح الروايتين ، والأخرى من حين المسيح بعد الحدث.

وإن مسح مقيما ثم سافر أو بالمكس، أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على الجبيرة، وهي الموضوعة على المكسر.

وهل يشترط فيها تقدم الطهارة ؟ على روايتين . ولا تتوقت مدة مسحها .

#### باب نواتض الوضوء

وهي ما خرج من السبيلين على كل حال النجاسات المتفاحشة من بقية البدن ، فإن كان بولا أو عذرة ما ، نقض قليله وكثيره ؛ وزوال العقل بجنون أو إنجماء أو سكر أو نوم \_

إلا أن يكون النوم يسيرًا في حال القيام أو الجلوس أو الركوع أو السجود، وهنه: أن نوم الراكع والساجد لا ينقض إن قل ؛ وملاقاة بشرة الرجل المرأة لشهوة - فإن لمس شعرها أو ظفرها أو سنها أو أمرد، لم ينقض وضوءه ؛ وفي اللموس روايتان ؛ ومس الفرج بظهر الكف أو بطنه قبلا كان أو دبرا ؛ وأكل لحم الجزور تعبداً ؛ وغسل اليت ؛ والردة عن الإسلام بقول أو شك في الدين .

ومن تيقن الطهارة وشك في الحـــدث أو العـكس ، بني على اليقيل .

#### باب ما يوجب الغسل

والذى يوجبه : ظهور المني على وجمه الشهوة فى نوم أو يقطة ، والتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة فى أى فرج كان ؛ وإسلام الكافر أصليًا كان أو مرتدًا ؛ والموت ، ولا فرق فى وجوب ذلك بين الرجال والنساء ، وتختص النساء بالحيض والنفاس . وفى الولادة العارية عن الدم ، وجهان .

#### باب صفة النسل

وله صفتان : صفة كمال وصفة إجزاء . أما صفة السكمال فأن يأتى بالنية والتسمية وغسل يديه ثلاثا ، وغسل ما به من أذى ؛ والوضوء ؛ وأن يحثى على رأسه ثلاث حثيات ؛ وأن يبدأ بشقه الأيمن ، يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا ، ويدلك بدنه ييديه ، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه . وأما صفة الإجزاء فأن يغسل الفرج وينوى ، ويدم بدنه بالماء .

والمستحب أن لا ينقص ماء غسله عن صاع، وماء وضوئه عن مد . وإن أسبغ بدون ذلك أجزأه . وإن اغتسل ينوى الطهارتين ، حصلتا في إحدى الروايتين ، وبالأخرى لا بدمن الوضوء .

#### ﴿ قُصل في الانفسال المستميرٌ ﴾

وهي ثلاثة عشر :

للجمعة والعيدين ، والكسوفين ، والاستسقاء ، والنسل من غسل الميت ، والإحرام ، ولدخول مكة ، والوقوف بعرفة ، والمبيت عزدلفة ، ورمى الجار ، والطواف ، وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام ، والمستحاضة لكل صلاة .

#### باب التيمم

ويتيم عند عدم الماء أو خوف الضرر باستعاله . ولا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار يملق باليد ، فإن خالط التراب طاهر كالجص ونحوه فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات . ولا يجوز أن يتيمم لفرض قبل وقته ولا لنفل في وقت نهى ، ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره .

وصفته : أن ينوى ، ويسمى ، ويضرب يه الأرض مفرجة الأصابع ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ، فيمسح وجهه يباطن أصابعه ، وكفيه براحتيه . وفي اشتراط الترتيب والموالاة ، روايتان . وإذا نوى في التيم لفريضة ، استباحها وجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت . ويتنفسل إلى أن يخرج وقتها .

ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت . فإن تيمم لابس خفين أو غيرهما مما يجوز المسح عليه ثم خلمه ، بطل تيمهه .

#### باب الحيض

أقل الحيض يوم وليلة ، وغالبه ست أو سبع ، وأكثره خسة عشر يوماً، وابتداء الحيض أسود ثخين ، وإدباره رقيق أحمر . وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً . ولا تحديد لأكثره . وأقل سن الحيض تسع سنين وأكثره ستون سنة . وكل دم يوجد قبل التسع و بعد الستين ، فليس بحيض .

ويمنع وجود الحيض عشرة أشياء :

فعل الصلاة ووجوبها ، وفعل الصيام خاصة ، والطواف بالبيت ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، والمسكث في المسجد ( ولا يمنع المرور فيه ) ، والوطء ، وطلاق السنة ، والاعتداد بالأشهر .

وحكم النفاس حكم الحيض في ما ذكرنا \_\_ إلا في الاعتداد. وإذا انقطع الدم ، أبيح من المحظورات فعل الصيام والطلاق . ووقف الباقى حتى تفتسل .

ولارجل أن يستمتع من الحائض بدون الفرج . فإن وطيء في الفرج تصدق بدينار أو نصف دينار في الأشهر .

وعنه : يستنفر الله تمالى ، ولا كفارة عليه .

وإذا رأت المبتدأة الدم يوماً وليلة جلست ، ثم اغتسلت عقيبة ، وصلت وصامت . فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون ، اغتسلت غسلا ثانياً . وتفعل ذلك ثانية وثالثة ثم تعيد ما صامته في أيام الدم ، ويصير ذلك عادة لها إن كان متفقاً . وإن عبر أكثر الحيض فهي مستحاضة .

والمستحاضة هى التى يعبر دمها مدة أكثر الحيض. وتتوضأ عند كل صلاة وتصلى. وحكمها فى وجوب الصوم والصلاة، حكم الطاهرات.

#### ﴿ فَصَلَ فِي النَّهَاسِ ﴾

أكثره أربعون يوماً، وأقله قطرة . فأى وقت رأت العامر اغتسلت وصلت . ويكره أن يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين . فإذا انقطع دمها في الأربعين ثم عاد فيها ، فهو نفاس .

وعنه: أنه مشكوك فيه . فعلى هذا تصوم وتصلى و تقضى الصوم .

### كتاب الصلاة

#### باب المواقيت

أول وقت الظهر ، إذا زالت الشهس . ومعنى الزوال : شروع الظل في الطول بعد تناهى قصره . وآخره : أن يصير ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس . والتعجيل بها أفضل — إلا في شدة الحر وفي يوم الغيم لمن يريد الجماعة . ثم العصر ، وأول وقها خروج وقت الظهر . وآخره فيه روايتان ، إحداها ، إلى أن تصفر الشمس ، والأخرى : إلى أن بصير ظل كل شيء مثليه . وفعلها في أول الوقت أفضل ووقت الضرورة إلى أن تغرب الشمس .

ثم المغرب ، وأول وقلها إذا غابت الشبس . وآخره إذا فاب الشفق الأحمر . ويكره تأخيرها عن أول وقلها لمن لا يريد الجمع .

ثم العشاء . ويكره تسبيتها العتمة . وأول وقتها إذا قاب الشفق الأحمر .

وفى آخره روايتان ، إحداها : ثلث الليل ، والأخرى : نصفه . ويستحب تأخيرها . ووقت الضرورة ، إلى طلوع الفجر الثاني .

ثم الفجر . فأول وقتها إذا طلع الفجر الثانى ، وهو البياض المنتشر عرضا . وآخره طلوع الشمس . والأفضل تمجيلها . ومن أدرك تكبيرة الإحرام من وقت صلاة فقد أدركها . ومن شك فى دخول الوقت ، لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله . فإن أسلم كافر ، أو طهرت حائض ، أو أفاق مجنون أو بلغ صبى ، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة للزمهم الطهر الصبح . وإن وجد ذلك قبل غروب الشمس ، لزمهم الظهر والمصر ، وإن وجد ذلك في آخر جزء من أجزاء ليل ، لزمهم المغرب والمشاء .

وَيَلْزُم قَضَاءُ الفُوائْتُ مُرْتَبًا عَلَى الفُورُ وَإِنْ كَثَرْتُ ، مَا لَمْ يخش فُواتُ الحَاضَرَةُ وَيَنْسُ التَّرْتَيْبِ .

#### باب الأذان والإقامة

وهما فرضان على الكفاية للصلوات الخمس فى حق الرجال. ولا يجوز أخذ الأجرة عنهما. ويجوز أخذ الرزق. ومتى تركهما أهل بلد، قوتلوا.

والأذان خمس عشرة كلة بغير ترجيع : التكبير في أوله : أربع ، والشهادتان : مثنى ، مثنى . وكذلك الحيملة . ( ويزيد في أذان الصبح : « الصلاة خير من النوم » مرتين ) . ثم يكبر : مرتين . وكلة الإخلاس : واحدة .

ويستنحب أن يترسل في الأذان ويحدر الإقامة ؛ وأن يكون متطهرًا ، على موضع مرتفع ، صيًّتًا ، أمينًا ، وأن يلتفت عنة إذا قال : « حي على الصلاة » ، ويسرة إذا قال : « حي على الصلاة » ، ويسرة إذا قال : « حي على الفلاح » ؛ وأن يستقبل القبلة . ولا يزيل قدميه إلا أن يكون في منارة .

ويستحب أن يأتى به مرتباً متوالياً . ولا يقطعه بكلام كثير أو محرم .

ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، إلا الفجر، فيجوز أن يؤذن للما بعد نصف الليل.

ويستحب أن يقول بعد فراغه من الأذان :

« اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة ، والدرجة الرفيعة ، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، إنك لا تخلف الميعاد » .

ويستحب لسامعه أن يقول كما يقول ، إلا في الحيملة ؛ فإنه يقـــــول :

لا حول ولا قوة إلا بالله » .

والإقامة إحمدى عشرة كلمة : التكبير في أولها مثنى ، والشهادتان مرة . وكذلك الحيملة ، وذكر الإقامة مثنى ، ثم

يكبر مرتين (١) وكلمة الإخلاص مرة . ويستحب أن يحدرها ، وأن يتولاها المؤذن ، وأن يكون في موضع الأذان .

ويستحب لساممها أن يقول : « أقامها الله وأدامها ، ما دامت السموات والأرض » .

#### باب شروط الصلاة

فأولها : الطهارة عن الحدث (٠) ، وقد سبق ذلك .

والثاني : دخول الوقت ، وقد سلف .

الثالث: ستر المورة بما لا يصف البشرة . وعورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة . والحرة كلها عورة إلا الوجه . وفي السكفين روايتان . وأم الولد والممتق بمضها ، كالحرة ، في إحدى الروايتين .

ويستحب للرجل أن يصلى فى قميص ورداء . فإن سستر عورته لاغير ، أجزأه ، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس .

ويستحب للمرأة أن تصلى فى درع سابة يستر ظهور قدميها وخمار وملحفة . فإن اقتصرت على ما يستر عورتها ، أجزأت . وإذا انكشف من العورة يسير ودام ، أو كثير وعاد فى

<sup>(</sup>١) لا يوجد : ﴿ ثُم يَكْبُر مَرْتَيْنَ ﴾ في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والحدي،

الحال ، لم تبطل . فإن صلى فى ثوب نجس أعاد . وإن كان ثوبا من حرير أو مغصوباً ، لم يصح . فإن لم يجد إلاما يستر عورته سترها . فإن لم يكف جميع العورة ، ستر الفرجين . فإن لم يكفهما مما ، ستر أحدها . فإن عدم السترة بكل حال ، صلى جالساً وأوماً بالركوع والسجود . ويجوز أن يصلى قائماً . وإذا قدر على السترة فى أثناء الصلاة من غير عمل كثير ، ستر وابتداً . وتشرع صلة الجماعة فى حق العراة ، ويقف الإمام وسطهم .

#### ﴿ فصل ﴾

يكره أن يسدل ثوبه ، وهو أن يلق الثوب على كتفه مرسلًا، وأن يشتمل الصاء ، وهو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره . وعنه : يكره مطلقاً . ويكره ستر الوجه والتلثم ، وثنى اللم والشعر ، وشد الوسط بما يضاهى الزنار ، وإسبال اللباس على وجه الخيلاء ، ولبس المصبوغ بالزعفران والعصفر للرجال . ويحرم لبس ما رقم فيه صورة حيوان ، وكذلك الحرير وافتراشه للرجال إلا من ضرورة ، فإن نسج ممه غيره فالحكم للأغلب منهما ، وإن استويا ، فعلى وجهين ، وإن لبسه لمرض أو حكة أو في حال الحرب أو ألبسه الصبى ، ففيه روايتان . ويباح العلم أو في حال الحرب أو ألبسه الصبى ، ففيه روايتان . ويباح العلم

الحرير إذا لم يجاوز أربع أصابع ، وكذلك الذهب على قول « أبى بكر عبر العزيز » ، فزوّر الفراء ، ولبنة الجيب . ولا يجوز لبس الذهب . فإن استحال لونه ، فعلى وجهين .

الشرط الرابع: الطهارة من النجس فى بدنة ، وثوبه ، وموضع صلاته . فتى حملها ، أو لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها ، لم تصح . وإن صلى على بساط طاهر وطرفه نجس ، على الطاهر منه ، جاز . ولو كان أحــد طرفى العامة نجسا ، فاعتم بالطاهر وصلى ، لم تصح . وإذا وجد نجاسة بعد الصلاة وشك : هل حملها فى الصلاة أو لا ؟ فصلاته صحيحة . وإن علم أنها كانت فى الصلاة لكنه تركها لجهل أو نسيان ، فعلى روايتين .

والمواضع التي لا تصح الصلاة إليها هي: المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل، وبيت الحش، والموضع المفصوب في إحدى الروايتين. وأعطى بعض أصحابنا المجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق وأسطحتها(۱) حكمها. فإن صلى إلى هذه الأماكن، محت صلاته. وقال «ابن عامر»: لا تصح إلى الحش والمقبرة. الشرط الخامس: استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة في السفر، وفي حال السايفة، والعجز عن الاستقبال.

<sup>. (</sup>١) جمع السطح في لسان العرب: ﴿ سطوح ﴾ .

ويجب استقبال عين القبلة ، لمن قدر عليه ، وجهتها ، لمن عجز عنه . وإن وجد محاريب لا يعلم : هل هى للمسلمين أو لغيرهم ؟ اجتهد ولم يلتفت إليها . فإن اشتبهت القبلة فى السفر ، اجتهد فى طلبها بالدلائل من النجوم والشمس والريح . فإن أشكلت الأدلة ، صلى بالاجتهاد ، ولا إعادة عليه ، وإن تبين أنه أخطأ .

وإذا اختلف مجتهدان ، لم يمتد أحــدهما بصاحبه ، ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه بالمعرفة .

الشرط السادسي : النية . وهي واجبة لكل صلاة فرضاً كانت أو نفلا .

ويجب تميين الصلاة إذا قصد صلاة بعينها . وإن لم يقصده ، أجزأه بنية الصلاة ، ويأتى بها عند تكبيرة الإحرام . ويجوز تقديما بالزمن اليسير ، فإن قطمها في أثناء الصلاة بطلت . وفي التردد : وجهان . وإن أحرم بفرض فتبين أن وقته لم يدخل انقاب نفلا . وإن أحرم في الوقت وأراد قلبه نفلا جاز . فإن انتقل من فريضة إلى أخرى ، بطاتا .

ومن شرط الجماعة أن ينوى المأموم الاثمام ، والإمام الإمامة . فإن أحرم منفردًا ثم نوى الإمامة ، صح فى النفال بخلاف الفرض . وإذا أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لمذر ، جاز .

#### باب صفة الصلاة

يستحب القيام عند قول المؤذن: « قد قامت الصلاة » وتسوية الصفوف إن كان إماماً. ثم يكبر فيقول: « الله أكبر ». فإن لم يحسن ذلك لعجمته لزمه التعلم ما لم يخش خروج الوقت. ويجهر بالتكبير ، إن كان إماما . ويُسر المأموم ... كالمنفرد ... بالتكبير والقراءة بحيث يسمع نفسه . ويرفع يديه حال التكبير عمدودة الأصابع غير مفرقة ... إلى منكبيه ، ويحطهما مع انتهائه . ويجعل يمينه فوق شماله تحت سرته ، ثم يستفتح : « سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك » . اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك » . عند انتهائها ، يجهر بها في صلاة الجهر . ثم يقرأ سورة أو ما تيسر غيرها من القرآن .

فإن كان أعجميًا لا تمكنه القراءة بالمربية ، لم يجز له التعبير بغيرها عنها ، ويلزمه أن يقول عوضها : « سبحان الله ، والحمد ثله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله » . فإن لم يحسن شيئًا من الذكر ، أو كان أخرس ، وقف بقدر القراءة .

ثم يرفع يديه كرفمه الأول ويركم مكبرًا حتى يمكنه مس

ركبتيه بيديه انحناء . ويمد ظهره معتدلا ، ويجافى عضدية عن جنبيه ويقول : « سبحان ربى العظيم » ثلاثًا . والواحدة تجزى .

ثم يرفع رأسه قائلا : « سمع الله لمن حمده » ويرفع يديه . فإذا اعتدل قال : « ربنا ولك الحمد : ملء السماء وملء الأرض ، وملء من شيء بعد » .

ثم يكبر ويخر ساجدًا ولا يرفع يديه ، فيضع ركبتيه ، ثم يديه ثم جبهته وأنفه ، وبجانى عضديه عن جنبيه ، و بطنه عن فخذيه ، ويقول : « سبحان ربى الأعلى » ثلاثًا ، والواحدة تجزى .

ثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا: يفرش رجله البسرى ويجلس عليها وينصب البمنى، ويقولُ: «رب اغفر لى» ثلاثا. والواحدة تجزى .

ثم يسجد الثانية كالأولى .

ثم يرفع رأسه مكبرًا ، فينهض معتمدًا على ركبتيه .

ويصلى الركمة الثانية كالأولى ، إلا فى تكبيرة الإحرام والاستفتاح .

وهمل يستميذ ؟ على روايتين .

ثم يجلس مفترشاً ويضع يده البيني على فخذه البيني، يقبض

الخنصر والبنصر ويجعل الإبهام مع الوسطى كالحلقة ، ويشير بالمسبحة عند التشهد ، ثم يتشهد .

وصفته: «التحيات لله ، والصلوات والعليبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » . وهـذا النشهد الأول . ثم يقول : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . إنك حميد محميد م وارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم .

ويستحب أن يتموذ من عذاب القبر، وعذاب النار، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة الحيا والمات. وله أن يدعو بمد ذلك عا جاء في القرآن، وبما ورد في الأخبار.

ثم يسلم فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله »، عن يمينه وعن يساره. هذا إذا كانت الفريضة ركمتين كالصبح والجمعة. وإن لم تكن كذلك كالظهر والمصر والمغرب والمشاء، قام عند فراغه من التشهد الأول مكبرًا، فيصلى ركمتين يقتصر فيهما على الفاتحة. ثم يجلس متوركا يفرش رجله البسرى وينصب الميني ويخرجهما عن يمينه.

### ﴿ فصل ﴾

وأركانها خمسة عشر (۱): القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه، والطمأنينة فيه، والسجود، والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم. والترتيب على ما وصفناه.

وواجباتها تسعة: التكبير خلا تكبيرة الإحرام، والتسميع، والتحميد عند الرفع من الركوع، والتسبيح فى الركوع والسجود مرة مرة ، وقول : «رب اغفر لى » بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له .

ومسنوناتها: الاستفتاح، والتعسوذ، وقراءة: « بسم الله الرحمن الرحمن الرحمي »، وقول « آمين »، وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة ، وقول: « ملء السماء » بعد التحميد، وما زاد

<sup>(</sup>١) لم يوجد فى الأصل ذكر ثلاثة أركان ، وهى الركوع ، والسجود، والطمأنينة فيه ، فأضفناها .

على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود ، وعلى المرة في سؤال المغفرة ، والقنوت في الوتر ، والتسليمة الثانية في رواية .

فإن أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته . وإن ترك ركناً فلم يذكره حتى فرغ من صلاته ، بطلت ، عامدًا كان أو ساهياً . وإن ترك واجباً عمدًا ، بطلت . وإن تركه سهوًا ، سجد للسهو . وإن ترك سنة ، فلا تبطل .

وهمل يشرع سجود السهو ؟ على روايتين .

### **( فصل )**

يكره الالتفات في الصلاة، ورفع البصر إلى السماء، وافتراش الدراعين في السجود، والإقماء في الجلوس، وأن يدخل في الصلاة حاقناً أو جائماً تنازعه نفسه إلى الطمام، والعبث، والحك، والتروح، والتخصر، وفرقعة الأصابع. وله رد المار قدامه، وقتل كل حيوان مؤذ كالحية والعقرب إذا لم يفض إلى ممل كثير، ولبس الثوب والعامة ما لم يطل.

# باب سجود السهو

يشرع سحود السهو لثلاثة أشياء :

الا ول : الزيادة مثل أن يزيد بعض أفعال الصلاة كقيام أو ركوع أو سجود ، فإن كان ذلك عمدا ، أبطل . وإن كان سهوا ، سجدله . وإن أتى بركعة كاملة ولم يذكر حتى فرغ منها ، سجد لهما . وإن ذكر في أثنائها ، جلس حال ذكره ، منها ، سجد لهما . وإن ذكر في أثنائها ، جلس حال ذكره ، وتشهد ثم سجد وسلم . ويلزمه الرجوع إذا سبح به اثنان . فإن لم يرجع ، بطلت الصلاة في حق الإمام والمأموم العالم فإن لم يرجع ، بطلت الصلاة في حق الإمام والمأموم العالم بذلك . وإن قرأ راكما أو ساجدًا ، أو تشهد قائما ، لم تبطل صلاته ، ولا يجب سجود السهو ، لذلك . وإن تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه (في إحدى الروايات ) . وإن تكلم في نفض الصلاة ، ولا تبطل بالتبسم وإن تحرفين في نفخه أو انتجابه أو تنجنحه ، بطلت . ولا تبطل بالتبسم ولا بالانتحاب من خشية الله تمالى .

الثانى : النقص . من ترك ركناً من ركمة ثم ذكره فيها ، عاد فأتى به وبما بعده . وإنكان بعد فراغها والشروع في أخرى ، بطلت وصارت الثانية أولة . وإن نسى النشهد الأول ثم نهض ، رجع ما لم يستتم قائماً . وإن استتم قائماً لم يرجع ؛ ولو رجع ، جاز . وإن شرع في القراءة لم يرجع .

وإن سلم قبل إتمام الصلاة سهوا ثم ذكر قريباً ، أتمها وسجد وإن طال الفصل أو خرج من المسجد ، بطلت . وإن نسى من الرباعية من كل ركمة سجدة وذكر في النشهد، سجد واحدة يتم له بها ركمة ويأتى بثلاث ركمات .

وعنه : يبتدى الصلاة من أولها .

ولو أخل بسجدتين من ركمتين في الفجر وذكر في التشهد، سجد سجدة وأتى بركمة .

الثالث: الشك: إذا شك في ركن ، لم يمتد به . وإن شك في عدد الركعات ، بني على اليقين . وظاهر المذهب أن الإمام يبني على فالب ظنه . والمنفرد يبني على اليقين .

وهل يسجد إذا شك فى ترك واجب ؟ على وجهين . وإن شهد فى الزيادة ، لم يسجد . ولا يلزم المأموم حسكم سهوه مع إمامه . وإن لم يسجد الإمام ، فهل يسجد المأموم ؟ على روايتين . ومر ترك عمدًا ، وجب عليه .

وموضع سجود السهو قبل السلام .

وعنه: ماكان من زيادة ، فيحله بعد السلام. وماكان من نقص فقبسله . ويجلس ويتشهد ثم يسلم . والنافلة والفريضة في سجود السهو سواء .

### ﴿ فصل ﴾

يشرع سجود التلاوة للقارئ والمستمع .

وستجدات القرآن أربع عشرة سجدة. في الحج منها اثنتان. وحكم سجود التــــلاوة ، حكم النفل في اعتبار النية والطهــارة والستارة والقبلة .

# باب صلاة التطوع

وهى أفضل ما نطوع به البدن. وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء. وبعد ذلك الوتر، ووقته ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر. وأكثره إحدى عشرة ركمة ، وأقله ركمة . وأدنى الفجر . وأكثره إحدى عشرة ركمة ، وأقله ركمة . وأدنى الكال : ثلاث ركعات بتسليمتين . ويشرع أن يقرأ في الأولى : بر (سَبِّحْ) وفي الثانيسة : بر (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وفي الثالثة : بر (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ) . ثم يركع ويقنت رافعا يديه فيقول : « اللهم إنا نستمينك ونستهديك ، ونستنفرك ، ونتوب إليك ، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ، ونثني عليك الخير ونتوب إليك ، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ، ونثني عليك الخير ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد . نرجو رحمتك ، ونخشي عذابك ، ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد . نرجو رحمتك ، ونخشي عذابك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق . اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبارك لنا فيما أعطيت ،

وقنا برحمتك شر ما قضيت ، إنك تقضى ولا يقضى عليك . إنه لا يذل من راليت ، ولا يعز من عاديت . تباركت ربنا وتماليت . اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من عقوبتك . وبك منك . لا بحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » . ويمر يده على وجهه \_ فى إحدى الروايتين . ولا يقنت فى غير الوتر ، ما لم ينزل بالمسلمين شدة من عدو . والتراويح عشرون ركمة ، تقام فى الجماعة فى كل ليلة من ليالى مهر رمضان . ويوتر بعدها . ويكره التطوع بعدها فى جماعة .

والسنن الراتبة مع الفرائض ، هى : ركعتان قبل الفجر ، وركعتان قبل الفهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء . وآكدها ركعتا الفجر ، ويستحب فعلهما في البيت . ويشرع قضاء ما فات منها .

وصلاة الضحى أدناها ركعتان وأقصاها ثمان . ووقتها عند ارتفاع الشمس قيد رمح .

ثم التطوع المطلق، وهو في الليل أفضل، والنصف الأخير أفضل من الأول. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. وصلاة القائم.

### ( فصل )

الأوقات المنهى عن الصللة فيها : من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس ، وعند قيامها إلى أن تزول ، وبعد العصر حتى تغرب . ويجوز قضاء الفرائض في كل وقت .

### باب صلاة الجماعة

الجاعة واجبة على الرجال في المكتوبات، وليست شرطاً. ولا يشترط حضور المسجد في الصحيح. ويشرع الاجتماع في مسجد واحد إن كان في ثغر، لأنه أهيب. وإن لم يكن ثغر فالأفضل ما كان أكثره جماً. وإن صلى في مسجد ثم حضر إمامه ليصلى، استحب له الإعادة معه إلا المغرب. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجاعة. ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. ومن أدرك مع الإمام بعض الصلاة، فالفائت أولها يستفتح لقضائه ويقرأ السورة. وتجزى قراءة الإمام عن المأموم. ويستحب له أن ينصت في صلة الجهر ويقرأ في سكتات الإمام وما يسر به. وهل يستعيذ ويستفتح فيما يجهر فيه الإمام ؟ على روايتين.

و إن حدث بالإمام عذر كسبق حــدث أو غيره ، فله أن يستخلف أحد المأمومين (١) أو غيرهم فيتم الصلاة ، وإن أقيدت

<sup>(</sup> ١ ) فى الأصل : « المأموم » .

وهو متنفل ، أتم ما لم يخش فوات الجاعة . ولا يجوز أن يقتدى مفترض بمتنفل ، ولا من يصلى فرضاً بمن يصلى غدره ( في إحدى الروايتين ) ، وتحرم مسابقة الإمام ، وتكره مساواته وهو أن يأتى بأفعال الصلاة معه ؛ والمستحب أن يأتى بها بعده . فمن ركع أو سجد قبل إمامه ، رفع وأتى به بعده . فإن لم يعد ، بطلت صلاته ، إن كان متعمداً .

ويستحب للإمام تخفيف الصلاة وإعامها وتطويل الركمة الأولى أكثر . وإن دخل داخل وهو راكع استحب انتظاره ما لم يشق على المصلين . ولا يكره للقواعد حضور الجاعات .

# باب الإمامة

الإمامة في الناس على خمسة أقسام :

أمرها : من تصبح إمامته بكل حال ، وهو المسلم العــدل الآتى بشرائط الصلاة وأركانها .

القسم الثانى : من لا تصح إمامته بكل حال ، وهو الكافر والمجنون ، والمخل بشرط من شرائطها لغير عذر .

القسم الثالث : من في صحة إمامته روايتان، وهو الفاسق، إما باعتقاد أو ارتكاب محرم .

القسم الرابع : من تصح إمامته بمثله ، كالمرأة ومن به سلس البول .

القسم الخامس : من تصح إمامته بدونه ولا تصح بمن هو أكمل منه ولا يمثله ، وهو الخنثي المشكل .

وإذا استووا ، فالأفضل أن يؤمهم أقرؤه . فإن استووا فأشرفهم . فإن استووا فأشرفهم . فإن استووا فأشرفهم . فإن استووا فأتقاهم . فإن استووا فأتقاهم . فإن استووا في هذه الأمور ، أقرع بينهم .

والحر أولى من العبد . والحضرى أولى من البدوى . ولا يؤم الرجل فى بيته ولا مسجده . ويكره أن يؤم اللحّان ، والفأفاء الذى يكرر ، والتمتام ، والألثم ، والأقلق ، أو يؤم قوماً وهم كارهون ، أو نساء أجانب منفردات .

### **€** فصل **﴾**

لا يجوز أن يقف المأموم بين يدى الإمام ، ولا عن يساره ما لم يكن عن يمينه أحد . فإن كان واحد ، أوقف عن يمينه ، وإن كانت امرأة ، وقفت خلفه . ويقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخنائى ، ثم النساء عند الاجتماع . وإذا رأى المأموم الإمام أو من وراءه ، صحت صلاته ، ما لم تنقطع الصفوف بهر كبير ،

أو طريق واسع ، أو تباعد كثير ، وإن لم ير من وراءه ، لم تصح ( في إحدى الروايتين ) ، والأخرى تصح إذا كان في المسجد . ولا يرتفع الإمام على المأموم ارتفاعا كثيرًا .

ويمذر في ترك الجمعة والجهاعة ، الخائف على نفسه أو ماله ، أو موت قريبه ، أو من سلطان أو غريم يسجزه وفاؤه ، أو فوات رفقته ، أو غلبة النعاس أو الأذى بحرض أو مطــــر أو وحل ، أو مدافعة أحد الأخبثين .

# باب صلاة المسافر والمريض

إذا كان السفر واجباً أو مباحاً ، فله أن يقصر الصلاة الرباعية في مسافة قدرها ستة عشر فرسخا ، فيصليها ركمتين إذا فارق بيوت قريته . وهو أفضل من الإعام . وإن أتم جاز . وإن نسى صلاة في سفر ثم ذكرها في سفر آخر ، قصر . وإن ذكر صلاة حضر في سفر أو مسلاة سفر في حضر أو اثتم بمقيم ، أتم . وإذا حبسه سلطان أو عدو أو أقام لقضاء أرب ولم ينو الإقامة ، قصر . وإذا كان السفر طويلا ، جاز فيه الجمع بين الظهرين والمشاءين ، ولا يصلى السنة بين صلاتين (في رواية) .

ويجـــوز الجمع في المرض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف . وكذلك في المطر الذي يبل الثياب .

وأما المريض ، فإذا عجز عن الصلاة قأعًا صلى قاعدا . فإن لم يستطع فعلى ظهره فإن لم يستطع فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة . ويومئ بالركوع والسجود . ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . فإن لم يستطع أوما بطرفه . ولا يسقط عنه وجوب الصلاة ما دام عقله ثابتاً . وإن قدر على القيام فى أثناء صلاته أو على القعود ، انتقل إليه . فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود ، أوما بالركوع قاعًا وبالسجود قاعًا وبالسجود .

وصلاة القاعد في السفينة لا تصح من القادر على القيام . وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشيه التأذى بالوحل . وفي المرض ، روايتان .

### باب صلاة الخوف

لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف . ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه ، كالسيف والسكين ، ولها حالان . الاولى : أن يكون الخوف غير شديد ، فيصف المسلمين خلفه صفين يصلى بهم جميماً إلى أن يسجد ، فيسجد معه الصف الذي يليه ، ويحرس الآخر حتى يقسوم الإمام إلى الثانية ، فيسجد ويلحقه . فإذا سجد في الثانية سجد معه الذي حرس ،

وحرس الآخر حتى يجلس فى النشهد ، فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم .

الْتَانَى: أن يَكُونَ الخُوفَ شديدًا فيصلون رجالا وركبانًا إلى القبلة وغـيرها ، يومئون إيماء على حسب الطاقة . وإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبسلة فهل يلزمهم ذلك ؟ على رواية .

ويصلى هذه ، الهارب من عدو هربا مباحا ، أو من سبع أوسيل ونحو ذلك . فإن اطمأن فى أثناء الصلاة أتم صلاة أمن .

### باب صلاة الجمعة

الجمعة واجبة على كل مسلم ، حسر ، ذكس ، مستوطن لا عذر له ، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ . ولا تجب على عبد ولا مسافر ولا امرأة ولا خنثى .

ولصمتها شروط أربعة :

الوقت : وأوله وقت صلاة العيسد . وآخره آخر وقت الظهر .

التانى : أن تكون بقرية بها أربعون من أهمل الوجوب مستوطنين . وإذا أقيمت فى أبنية متفرقة شملها الم واحسد جاز . وكذلك إن أقيمت فى صحراء تقارب البنيان .

الئالث : حضور أربه ين رجلًا بمن تجب عليه . وفي رواية : الملاثة . ومن أدرك منها ركمة أتمها . ومن أدرك دون ذلك ، جعلها ظهرًا إذا أسلف نية الظهر ، ومن زحم عن السجود ، سجد على ظهر آخر أو قدمه . فإن لم يستطع ، صبر حتى يزول الزحام وسجد .

الرابع : أن يتقدمها خطبتان يأتى فيهما بحمد الله تعالى ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقراءة آية ، وموعظة .

ويستحب أن يكون على موضع عال ، فيسلم على المأمومين إذا أقبل بوجهه عليهم . ويجلس إلى فراغ الأذان . ويجلس بين الخطبتين . ويخطب قائماً ، معتمدًا على حيف أو عصى ، ثم ينزله .

### ﴿ قصل ﴾

صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة . ويجوز إقامتها في أكثر من موضع للحاجة . وإذا اتفق العيد يوم الجمعة ، أجزأت إحداها عن الأخرى ، إلا الإمام . « ولا ينخطى الناس إلا الله »(۱) ، وهل يجوز الكلام في حال الخطبة ؟ على روايتين .

<sup>(</sup>١) فى هذه العبارة تشويش ، والصحيح : « ولا يتخطى رقاب الناس إلا لحاجة » .

# باب صلاة العيدين

أول وقتها إذا ارتفعت الشمس ، وآخره إذا زالت . وهي من فروض الكفاية . وتسن في الصحراء . ويكره إقامتها في الجوامع من غير عذر . وهي ركمتان ، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستًا ، وفي الثانية بعد القيام من السجود خساً ، يرفع يديه لكل تكبيرة قائلا : « الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً » . وإن شاء قال غير ذلك . فإذا سلم ، خطب خطبتين يجلس بينهما . ويسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع . ويحث الناس في كل موسم على ما يليق به . ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضها . ويسن التكبير في ليلتي العيدين . وفي الأضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة .

وعنه : يكبر وإن كان وحده من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق . وأما المحرم فإنه يبتدى التكبير من ظهر يوم النحر . والتكبير شفعًا : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد » .

# باب صلاة الكسوفين

إذا كسفت الشمس أو القمر ، صلوا جماعة وفرادى . وينادى لها : « الصلاة جامعة » . وهى ركعتان ، يجهر فيهما بالقراءة ، ويستفتح ، ويستعيذ ، ويقرأ الفاتحة وسورة « البقرة » أو قدرها ، ثم يركع فيطيل ، ثم يرفع بتسميع وتحميد ، ثم يأتى بالفاتحة و «آل عمران » أو قدرها ، ثم يركع ويطيل دون الأول ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم إلى الثانية فيصليها كذلك ، إلا أنه يقرأ فيها دون القراءة الأولى ، ثم يتم الصلاة . ولا يصلى لشىء من سائر الآيات إلا الزلزلة الدائمة .

## باب صلاة الاستسقاء

وهى مسنونة ، وصفتها صفة صلاة العيد . ووقتها إذا أجدبت الأرض ، وقعط المطر . فإذا أراد فعلها أمر الإمام الناس بالتوبة من المعاصى ، والخروج من المظالم ، والصيام والصدقة . ثم يخرج متخضعاً غير متطيب ، ومعه الشيوخ وأهل الدين والأطفال . وإن خرج أهل اللامة أفردوا عن المسلمين . ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ، ويكثر الاستغفار وقراءة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ، ويكثر الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ، ويقول : « اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً غدقاً مجللاً سيمًا عامًا طبقاً دائماً . اللهم اسقنا الغيث

ولا تجعلنا من القانطين . اللهم سقيا رحمية لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق . اللهم إن بالعباد والبلاد من اللاواء والجهد ما لا نشكوه إلا إليك . اللهم أنبت لنا الزرع ، وأدر لنا الضرع ، واسقنا من بركات الساء ، وأنزل علينا من بركاتك . اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والمرى ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . اللهم إنا نستغفرك ، إنك كنت غفارًا ، فأرسل الساء علينا مدرارًا » .

ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه، فيجمل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويفمل الناس كذلك، ويدعو سرًّا، فيقول: «اللهم إناك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لناكما وعدتنا».

وإذا زادت المياه فخيف منها ، استحب أن يقال :

« حوالينا ولا علينا ، اللهم على الظراب والآكام، وبطون الأودية، ومنابت الشجر ، ربنا لاتحملنا ما لاطاقة لنا به » .

# كتاب الجنائز

إذا ظهرت علامة الموت : وجه إلى القبـلة ولقن قول : « لا إله إلا الله » . فإذا مات ، أغمض عينيه ، وشد لحييه ، وسجاه بثوب يستره. ويغسله مستورًا عن العيون إلا عن من يمين في غسله . ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويمصر بطنه عصرًا رفيقًا ، ويكثر صب الماء وقتئذ ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها . ويستحب أن يمر يده على سأتر جسده بخرقة . ثم ينوى غسله ويسمى ، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وينظف منخريه ، ويوضئه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه . وينسل برغوة السدر رأسه ولحيته وسائر بدنه . ثم ينسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثلاثًا ، يفيض في كل مرة المــاء عليه . فإن لم ينق بالثلاث غسله خمساً إلى سبع مرات . ويجمسل في الأخيرة كافورًا . ويستممل في غسله الخلال والماء الحار ، والأشنان عند الحاجة إليــه . ويقص شاربه ، ويقسلم ظفره ، ولا يسرح رأسه ولا لحيته . ويضفر شمر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها.

ثم ينشفه بثوب ، فإن خرج منه نجاسة بعد السبع حشاه بالقطن ، فإن لم يستمسك فبالطين الحر ، المحرم بماءو ينسل وسدر ،

ولا يابس المخيط، ولا ينطى رأسه، ولا يطيب.

والشهيد لا ينسل إلا [أن] يكون جنبًا ، بل ينزع عنه السلاح والجلود ويزمل في ثيابه .

ومن قتل مظلوماً ، ألحق بالشهداء ( في إحدى الروايتين ) . وإذا تمذر النسل يمه .

ويكفن في ثلاث لفائف بيض يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها . ثم يوضع عليها مستلقياً ، ويجمل الحنوط فيها بينها . ويجمل منه في قطن يسد به منافذه ، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان يجمع أليتيه ومثانته . وإن طيب جميع بدنه ، كان حسناً . ثم يرد طرف اللفافة العليبا على شقه الأيمن . ويرد طرفه الآخر فوقه . ثم الثانية والثالثة كذلك . ويجمل ما عند رأسه أفضل مما عند رجليه فيعقسده . وتحل العقد في القبر . ولا يخرق الكفن .

وتلكفن الرأة فى خسة أثواب : إزار ، وخمار ، وقيص ، ولفافتين .

والواجب في الـكفن ثوب واحد پستر .

#### **( فصل )**

السنة إذا صلى على الميت أن يقف الإمام عند رأس الرجل ، ووسط المرأة . ويكبر أربع مرات بأربع تكبيرات ، يرفع يديه مع كل تكبيرة . يقــرأ في الأولى الفـــأتحة ، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية . وفي الثالثة يقول : « اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، إنك تعـــلم منقلبنا ومثوانا ، وأنت على كل شيء قدير . اللهم من أحيبته منا فأحيـه على الإيمــان والسنة ، ومن توفيته منا فتوفه عليهما . اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نُزُله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثليج والبرد، ونقه من الذنوب والخطاياكما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ، وافسح له في قبره ، ونور له فيه » .

وإن كانت الصلاة على صغير ، قال : « اللهم اجعله ذخرًا لوالديه ، وفرطًا وأجرًا وشفيعًا مجابًا. اللهم ثقل به موازينهما ، وأعظم به أجورهما ، وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة إبراهيم ، وقه برحمتك عذاب الجحيم » .

ويقف بعد الرابعة قليلا ، ويسلم واحدة عن يمينه .

ثم يحمل . والمشى به والإسراع . والمشاة أمام الجنازة ، والركبان خلفها .

ويدخله قبره من عند رجليه . ويقول الذي يدخله : « بسم الله وعلى ملة رسوله » ، ويضمه في لحده على جنبه الآيمن ، مستقبل القبلة ، ويحثو التراب في القبر ثلاث حثيات ، ثم يهال عليه .

# كتاب الزكاة

قال الله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالْهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّرُهُمْمُ وَالْمِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّرُهُمْمُ وَثُنَ كُيْمِمْ بِهَا ﴾(١) .

فمن ملك نصابًا من المال حولا كاملا فعليه الزكاة إذا كان مسلمًا . ولا زكاة على كافر ولا عبد ولا مكاتب .

وتجب الزكاة فى المال الضالّ والمنصوب والدَّين على مماطل (فى إحدى الروايتين)، ويكون إخراجهما بعد حصول المال .

وتجب فى النقدين : الذهب والفضة ، وبهيمة الأنمام ، وهى : الإبل والبقر والغنم ، وما تخسرج الأرض من الزرع والثمار . وفى قيم عروض التجارة ، والمستخرج من المعادن . وهل تجب فى عين المال أو فى الذمة ؟ على روايتين . ولا يُعتبر فى وجوب الزكاة إمكان الأداء .

# باب زكاة النقدين

ولا زكاة فى الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً . ولا فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم . فيجب فيهما ربع العشر ، وما زاد على النصاب بحسابه . فإن نقص النصاب نقصاً يسيراً ، لم يعتد به .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٠٢ .

ويخرج عن الجيد الصحيح مثله . فإن أخرج ردينًا أو مكسرًا ، وزاد مقدار التفاوت جاز . وهل يضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب أو يخرج أحدها عن الآخر ؟ فيه روايتان . فإن كان الذهب والفضة مصوغًا ، جعلا للاستعال المباح ، فلا زكاة فيه . وإن كان محرمًا ، أو قصد إكراء أو جعله آنية ، ففيه الزكاة : ويباح للرجال من الفضة الحاتم ، وقبيعة السيف . ويباح للرجال من الفضة ما جرت عادتهن بلبسه ، وإن كثر . وقال « ابن حامد » : إذا بلغ حلى المرأة ألف دينار ، حرم ووجبت الزكاة فيه .

### ﴿فُصِلُ فَيُعْرُوضُ التَّجَارَةُ﴾

إذا كان عرض التجارة يساوى نصاباً فني قيمته الزكاة. ولا تجب إلا بشرطين: أحدهما أن يملكها بفعله. والثانى أنينوى به التجارة. فإن ملكها بإرث أو اشتراها للنفقة ، لم تصر للتجارة. وإذا حال الحول ، قمت عافيه غبطة للفقراء من ذهب أو فضة : وإذا اشترى عرضاً بعرض أو بنقد ، لم ينقطع الحول . وإذا اشترى أرضاً أو وإن اشتراه بنصاب من السائعة انقطع . وإذا اشترى أرضاً أو غلا للتجارة فزرعت الأرض وأعرت النخل ، زكى الجميع زكاة القيمة. وإذا ملك نصاباً من بهيمة الأنعام للتجارة ، فعليه زكاة التجارة دون السوم : فإن نقص قيمتها عن نصاب التجارة فعليه زكاة السوم .

### ﴿ فصل في زكاة المعرد ﴾

من حصل نصاباً من النقدين أو ما قيمته نصاب من غيرها مما سمى ممدناً ، ففيه الزكاة من اعتبار حول ، وهى ربع العشر من قيمته ـ سواء حصله فى مرة أو مرات . ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللآلئ والمرجان والعنبر ـ (فى إحدى الروايتين ) . وفى الركاز : الخمس ، وهو ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم . فإن كانت عليه علامة للمسلمين كقرآن أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة .

## باب زكاة السائمة

إذا بلنت الإبل خمسا، وجبت فيها شاة . فإن أخرج من جنسها لم تجزئه . وفي كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ، فإذا بلنت خاس بنت غاض ، فإذا بلنت خمساً وعشرين ، ففيها من جنسها بنت غاض ، وهي التي لها سنة . وإن لم تكن ، أجزأه ابن لبون ، وهو الذي له سنتان . فإن عدمه واحتاج إلى الشراء ، تمينت بنت غاض . فإذا بلنت ستًا وثلاثين ، ففيها جذعة ، وهي ما لها أربع سنين . فإذا بلنت ستًا وسبعين ، ففيها ابنتا لبون . فإذا بلنت إحدى وتسمين ، ففيها حقتان . فإذا زادت على إحدى وعشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون . غفيها ثلاث بنات لبون ، وفي كل خمسين ، ففيها ثلاث بنات لبون .

حقة . فإذا صارت ماثنين انفق الفرضان . فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون . وحكم البخاتي حكم المراب .

وأما البقر : فنصابها ثلاثون . فإذا بلنتها ، ففيها تبيع أو تبيعة ، وهى ما لها سنة ، وفى أربدين مسنة ، وهى ما لها سنتان ، وفى الستين تبيمان ، ثم فى كل ثلاثين تبيع ، وفى كل أربمن مسنة .

وحكم الجواميس حكم البقر .

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، فيجب فيها شاة إلى مائة وعشرين . فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين . فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه . ثم في كل مائة شاة ، شاة .

وليس في الوقع ( وهو ما بين الفريضتين ) شيء . ويؤخذ من الصغار ، صغيرة . ومن المراض ، مريضة . وقال « أبر بكر » : لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال . وإذا اتفق ذكور وإناث ، وصغار وكبار ، وصحاح ومراض ، وجبت أنثى صحيحة كبيرة على مقدار قيمة المالين . وكذلك إن كان نوعين كالبخاتي والعراب ، والبقر والجواميس ، والضأن والمهز ، والسمان والمهازيل .

ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع . ولا يؤخذ

فحل الغنم المعد لضرابها ، ولا حامل ولا ربى ، وهى التى تربى ولا مكان ردىء ، ولا خيار المال . فإن تبرع بجيد مكان ردىء ، كان أفضل . ولو أخرج مكان الواجب قيمته لم يجزه (في إحدى الروايتين).

#### ﴿ فصل في الخلطة ﴾

كل خليطين في ماشية ، راعيها وفحلها ومبيتها ومحلبها ومسرحها واحد ، فإنهما يزكيان زكاة الواحد . فلو كان لعشرة نفر أربعون شاة ، وهم خلطاء فيها على الصفة المذكورة ، فعليهم شاة بينهم بالحصص . وإن عدم من هذه الشروط فحكمهم حكم المنفردين ، من لم تبلغ ماشيته نصاباً ، فلا شيء عليه .

ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، خشية الصدقة ، ولا تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنمام في ظاهر المذهب .

# باب زكاة الزروع والثمار

تجب الزكاة فى الحبوب والثمار المسكيلة المدخرة كالتمر والزبيب والحنطة والشمير. وأما الخضر والبقول والأدهان، فلا شيء فيها. ولا تجب إلا بشرطين:

أمرهما : كمال النصاب، وهو خمسة أوسق : مقدارها ألف وستمائة رطل بالمراق ، إلا الرز الملس ، وهو نوع من الحنطة يدخر في قشره ، فإن نصابهما مع قشورها عشرة

أوسق . وتضم عمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت من جنس واحد . فإن اختلف فهـل يضم بعضه إلى بعض ؟ ففيه ثلاث روايات . إحداها : لا يضم . والثانية : يضم . والثالثة : تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض .

الشرط الئانى: أن يكون النصاب ملكا له حال وجوب الزكاة. فإما التقطه، وإما حصله من مباح فلا زكاة فيه. والواجب العشر فيما سقى بغير كلفة كالسيوح، وماء السماء، وما شرب بعرقه. ونصف العشر فيما سقى بكلفة كالنواضح، والدواليب. فإن سق شطر السنة بكلفة وشطرها بغير كلفة، فالواجب ثلاثة أرباع الدشر. فإن كان أحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر.

وتجب الزكاة باشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة . فإن أتلفها قبل ذلك ولم يقصد الفرار من الزكاة ، فلا شيء عليه . ويستقر وجوبها بجعلها في الجرين . فلو تلفت قبل ذلك بغير تفريط ، سقطت الزكاة . وإذا ادعى تلفها فالقول قوله ، ولا يحلف .

ويجب إخراج زكاة الحب مصنى، والثمر يابساً. فإن كان رطباً لا يصير زبيباً، أخرج منه عنباً ورطباً. فإن كان الجنس أنواعاً مختلفة أخرج من كل نوع على حدته. فإن كان الجنس أنواعاً مختلفة أخرج من الوسط.

## باب زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة على كل صغير وكبير ، وذكر وأنثى ، وحر وعبد من المسلمين بمن يلزمه مؤنة نفسه . ولا يعتبر لها نصاب . فمن ملك فاضلا عن كفايته يوم العيد وليلته صاعا ، وجب إخراجه ، وإن كان أقل من صاع فهل بجب إخراجه ؛ على روايتين . وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين . فإن عدم ما يخرج عن جميمهم ، بدأ بنفسه ، ثم بزوجته ، ثم برقيقه ، ثم بولده ، ثم بأمه ، ثم بأبيه ، ثم الأقرب . ومن له جنين ، استحب أن يخرج عنه . ومن تسكفل بمؤونة إنسان في رمضان ، أخرج عنه .

والواجب فى الفطرة صاع من البر، أو الشعير ، أو التمر، أو التمر، أو الزييب .

وفى الأقط روايتان . فإن عدم هذه الأجناس، أخرج ما يقتات ، على قول « ابن حامد » . وقال « أبو بكر » : يخرج ما يقوم مقام المنصوص .

و یجوز أن یفرق الصاع علی جمساعة ، وأن یمطی ماعان لواحد .

# باب إخراج الزكاة

يجب إخراج الزكاة على الفور مع القدرة ، ولا تسقط بتلف المال ، سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن . فإن امتنع منها بجحد كفر . وإن كان لبخل ، أخذها الإمام وعزره . وإذا طولب بالزكاة فادعى نقصان الحول أو النصاب أو أن المال لغيره ، فالقول قوله بغير يمينه . وتجب النية في أداء الزكاة ، فإن كان مكافاً أتى بها . وإن أخرج عن صبى أو مجنون فوى عن المخرج عنه . ويستحب للإنسان إخراج الزكاة بنفسه . وله أن يدفعها إلى الساعى .

ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه ، فيفرقها في أقرب البلاد إليه . ومن كان في بلد وماله في آخر ، أخرج زكاة المال في بلد المال . ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول ، إذا تم النصاب . وهل يجوز تعجيلها لأكثر من حول ؟ فيه روايتان . وإن عجلها فات الآخذ لها ، أو صار من غير أهل الوجوب ، أجزأت . ويستحب أن يقول عند دفع زكاته : « اللهم اجعلها منها ، ولا تجملها منرما » . ويقول الآخر : « أجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك ملهو را » .

### باب مصارف الصدقات

قال الله تمالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ اللهُقَلَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَامِلِينَ عَلَيْهَا وِالْمُؤَلَّفَةِ تُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَٱلْمَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ »(١). فهذه ثمانية أصناف :

أو لها : الفقراء : وهم أشد حاجة من المساكين . فيدفع إليهم ما يسد حاجتهم . فإن ادعى انفقس من عرف بنني ، لم يدفع إليه إلا ببينة .

الثانى : المساكين : وهم الذين يقدرون على بمض كفايتهم ، فيعطون ما يتم به السكفاية . ومن كان جلدا وذكر أنه لا حرفة له أعطى من غير يمين .

الناك : العاملون عليها : وهم العباة لها ، والولاة عليها . ويشترط أن يكونوا أمناء ، مسلمين ، من غير ذوى القربي .

الرابع: المؤلفة قـــلوبهم: وهم السادة المطاعون في عشائره، ممن يرجى إسلامه، أو كف شره، وعنه: أن حكمهم انقطبع.

الخامس : الرقاب : وهم المكاتبون . فيجوز أن يدفع إليهم

<sup>(</sup>١) التوبة : ٦٠

ما يؤدونه في الكتابة ، [و] لا يقبل إلا ببينة . ويجوز للسيد أن يدفع زكاته إلى مكاتبه .

السادس : الغارمون ، وهم ضربان : أحدها : من غرم يأصلاح ذات البين ، فيدفع إليه وإن كان غنيًا . والثانى : من غرم لمصلحة نفسه في مباح ، فيعطى إذا عجز عن وفاء دينه . ومن غرم في معصيته لم يدفع إليه حتى يتوب . ومن ادعى أنه غارم فعليه البينة . ولا يزاد الغارم والمكاتب على ما يوفيان به دينهما .

السابع : في سبيل الله ، وهم : الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان . فيدفع إليهم ما يكفيهم لغزوه ، وإن كانوا أغنياء . وفي الحج روايتان : إحداها أنه من سبيل الله ، فيدفع إليه ما يحج به مع حاجته .

الثامن : ابن السبيل ، وهـو : المسافر المنقطع به ، دون المسافر من بلده ، فيمطى ما يوصله إلى بلده . ومن سافر في معمية لم يدفع إليه .

ويستحب صرفها فى الأصناف كلها . فإن دفعها إلى إنسان واحسد أجزأه . ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم ، ويخص بها ذوى الحاجة منهم .

## ﴿ فصل ﴾

ولا يجوز دفعها إلى كافر ، ولا عبد ، ولا امرأة مستغنية بزوجها ، ولا لوالديه وإن علوا ، ولا لولده وإن سفل ، ولا لزوجته ، ولا لبنى هاشم ، ولا مواليهم . وهل يجوز دفعها إلى من تلزمه مؤونته أو بنى المطلب ؟ فيه روايتان .

### ﴿ فصل ﴾

في صدقة التطوع: تستحب الصدقة في جميع الأوقات، وهي في شهر رمضان، وأوقات الحاجة، أكثر استحبابا.

ويتصدق بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه . فإن أضر بنفسه أو بمن يمونه وتصدق ، أثم .

# كتاب الصيام

قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، لَمَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ ، لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (١) .

والكلام فيه ستة فصول :

## ﴿ الفصل الاُول في موجبانه ﴾

وهی : رؤیة الهلال ، أو إكمال شعبان ثلاثین ، أو وجود غیم لیلة الثلاثین . و تثبت رؤیة هلال رمضان بشهادة واحد . ولا تثبت فی باقی الأهلة إلا بشاهدین . فإن لم یر مع الصحو ، كمل شعبان ثلاثین . وإن وجد غیم أو قتر ، وجب الصیام بنیة رمضان ( فی إحدی الروایات ) ، والأخری : لا یجب ، والأخری : لا یجب ،

وإذا لمح الهلال فى أى وقت كان من النهار ، فهو لليسلة الآنية . وإذا رآه أهل بلد ، لزم الصوم جميسع أهل البلاد . ومتى صاموا بشهادة عدلين ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال ، أفطروا .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٣

وإن كان الصوم لأجل الغيم ، لم يفطروا . وإن كان بشهادة واحد ( فعلى وجهين ) وإذا انفرد بالشهادة برؤية أحد، وردت شهادته ، لزمه الصوم ، ولو انفرد برؤية هلال شدوال ، لم يفطر .

ومن خفى عليه العلم برمضان لأسر أو حبس، تحرى وصام، فإن وافق رمضان أو بعده أُجزأه . وإن وافق قبله لم يجزئه .

﴿ الفصل الثانى فيمن يجب عليه الصوم ﴾

وهو المسلم البالغ الماقل المطيق له .

ويؤمر الصبي إذا أطاقه ، ويضرب عليه إذا يبلغ عشرًا : تأديبًا .

وإذا ثبتت الرمضانية في أثناء النهار، لزم الناس الإمساك والقضاء. وكذلك من طرأ الوجوب عليه للإسلام، أو بلوغ، أو أفاق من جنون.

وعنه : لا يلزم هؤلاء الشلائة شيء . فإن صام صبي فبلغ في أثناء النهار ، أتم . وهل يجزئه ؟ على وجهين .

وإن زال عذر من أبيح له الفطر ، كالمسبافر يقدم . والحائض والنفساء يطهران ، فعليهما القضاء .

وهل يجزى الإمساك ؟ فيه روايتان .

ومن أعجزه عن الصوم كبر أو مرض غير مرجو الزوال أفطر ، وأطعم عن كل يوم مسكيناً . والفطر في حق المسافر أفضل ، وكذلك المريض إذا أضر به الصوم . فإن صاما أجزأهما .

## ﴿ الفعل الثالث في ركن العوم ﴾

وهو: النية . فلا يسيح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معيناً لكل يوم (في إحدى الروايتين)، والأخرى: تجزى نية واحدة لجيع الشهر .

وعنه : لا يجب تعيين النية لرمضان ، ولا يحتاج إلى نية الفرمنية .

وقال « ابن حامد » : يجب ذلك . ولو قال : « إن ثبت أن غدًا من رمضان ، فأناصائم فرضًا ، وإلا فأنا صائم نفلا » ، لم يجزئه (في إحدى الروايتين ) . ومن قطع نية الصوم أفطر . ويصحصوم النفل بنية من النهار ، سواء وجدت قبل الزوال أو بعده . وقال « القاضى » : لا يجزى بعد الزوال . ويحكم له بصوم جميع النهار ، لا من وقت النية .

### ﴿ الفصل الرابِع في مفسرات الصوم وموجب السكفارة ﴾

من أوصل إلى جوفه أو دماغه شبئًا من أى موضع كان أفطر . وكذلك من حجم ، أو احتجم ، أو استدعى التيء ، أو المنى ، أو كرر النظر أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى : أفطر . وإن نظر فأمذى لم يفطر . فمن فعل شبئًا من ذلك عامدًا ، ذا كرًا للصوم ، فعليه القضاء بلا كفارة .

ومن وصل إلى جوفة شيء بغير اختياره كغبار الطريق وغربله الدقيق ودخول الذباب والاحتلام وسبق التيء، لم يفسد صومه. ومن أصبح وفي فيه بقايا الطمام فلفظه لم يفسد صومه. وإن دخل حلقه من ماء المضمضة والاستنشاق بغير تعمد منه لم يفسد صومه. وإن تعدى بأن زاد على الثلاث أو بالغ، ففيه وجهان.

وإذا جامع فى نهار رمضان ، فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة . ولا تجب الكفارة بغير ذلك . وسواء فى ذلك العمد والنسيان . وعنه فى الناسى : لا كفارة عليه . وإذا أكرهت المرأة على الوطء ، فلا كفارة عليها . وإن طاوعت ، ففيها روايتان . وإذا جامع دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة فى الفرج ، أفطر ، وفى وجوب الكفارة وجهان .

وحكم من لزمه الإمساك فجامع ، حكم الصائم . وإن تكرر الجماع قبل التكفير ، فكفارة واحدة . وإن كفر عن الأول ، فكفارة أخرى .

والكفارة عتق رقبة . فإن لم يجد ، فصيام شهرين . فإن عجز ، فإطعام ستين مسكيناً . فإن تعذر الحميع ، فهل تسقط أو تبقى فى الدمة ؟ على روايتين .

وعنه : أن كفارة الصوم على التخيير فيما ذكرناه .

### ﴿ الفضل الخامس في المستحيات ﴾

و هى: تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، والفطر على تمر أو ماء ، والاعتكاف ، والصدقة ، وتلاوة القرآن ، وأن يقول عند إفطاره : « اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ، سبحانك اللهم ومجمدك ، اللهم تقبل منى . إنك أنت السميع العليم » .

ويستحب أن يأتى بالقضاء متواليا .

### ﴿ الفعل السادس في المكروهات ﴾

وهى جمــع الريق وابتلاعه ، وابتلاع النخامة ، وذوق الطعام ، ومضغ العلك الذى لا يتحلل منه شيء ، والقبلة ، والسب . فإن امرؤ سابّه ، فليقل : إنى صائم .

# باب صوم التطوع والاعتكاف

أفضل الصيام: صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ويستحب صيام ثلاثة أيام في كل شهر (۱): الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصيام ستة أيام من شهر شوال سواء جمعها أو فرقها، وصوم عشر ذى الحجة. ويتأكد استحباب صوم يوى عرفة وعاشوراء. ويكره إفراد رجب بالصوم، ويوم الجمعة، ويوم السبت، ويوم الشك، والنيروز، والمهرجان، ولا أن يوافق عادة.

ومن شرع فى صوم تطوع، استحب إتمامه، وله قطمه . ﴿ قُصِل فَى الاعتَكَاف ﴾

وهو مستحب ، لا يجب إلا بالنذر . وليس من شرطه الصوم ( فى رواية ) ولا يصح من رجل إلا فى مسجد تقام فيه الجماعة . و يصح من الرأة فى كل مسجد غير مسحد بيتها . وإذا نذر

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ كُلُّ شِيءٍ ﴾ .

الاعتكاف في مكان ممين لم يتمين ، وله فعسله في غيره ، ولا المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، ومسجد طيبة ، والمسجد الأقصى . وإذا نذره في أحدها ، فله فعله فيه وفيها هو أفضل منه . وإذا نذر أن يعتكف شهراً بعينه ، دخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس من آخره . ومن نذر اعتكافاً متتابعاً ، دخلت الليالي التي بين الأيام في نذره . ولا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه ، كحاجة ولا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه ، كحاجة والنفاس ، وقضاء عسدة الوفاة . وإن خرج لما له منه بد والنفاس ، وقضاء عسدة الوفاة . وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه ، وتلزمه المكفارة إن كان في منذور ( في إحدى الروايتين ) . وإن وطئ بطل اعتكافه ، وتلزمه الكفارة إن كان في منذور ( في إحدى الروايتين ) . وهل هي كفارة ظهار أو كفارة يمين ؟ علي وجهين .

ولا يصح اعتكاف عبد بنير إذن سيده ، ولا امرأة بنير إذن زوجها ، ويستحب للمعتكف : الإكثار من ذكر الله ، وتلاوة القرآن ، وتركه ما لا يعنيه .

# كتاب الحج

قال الله سسبحانه : ﴿ وَأَ تُمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْمُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (١) . مرة واحدة في العمر على الفور . وشروط وجوبه خمسة :

- (١) الإسلام .
- (٢) والعقل، فلا يجبعلى كافر ولا مجنون. ولوفعلاه، لم يصح.
- (٣) والبلوغ . (٤) والحرية . ولو حج صبى أو عبد صح . ولم يجزئهما إن بلغ الصبى وعتق العبد . وليس للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده . ولا للمرأة أن تتنفل به إلا بإذن زوجها . وليس للزوج منعها من حجة الإسلام .

الشرط الخامس: الاستطاعة: وهو ملك الزاد، والراحلة، وما يحتاج إليه مما يصلح لأمثاله. واختلفت الرواية في إمكان المسير وكلاءة الطريق: هل هما من شروط الوجوب أو لزوم الأداء ؟ على روايتين. فإن أخره لعجز غير مرجو الزوال، لزمه أن يستنيب من بلده من يحج عنه، ويجزى عنه. وإن زال عذره. فإن كانت امرأة، اشترط في حقها وجود الحرم. ومن لم يسقط فرض الحج عن نفسه، لم يجز أن ينوب عن غيره. فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وهنه: ينصرف إلى مانواه.

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٦

ومن كان قادرا على الحج بنفسه ، فهل له أن يستنيب في حج التطوع ؟ على روايتين .

### باب المواقيت

ميقات أهل المدينة : « رَو الحليفة » وأهل الشام ومصر والمغرب : « المجففة » وأهل المين : « بلطم » : وأهل نجد : « قرره » وأهل العراق : « رَات عرب » فهى لأهلهن ولمن أتى عليهن . ومن منزله دون الميقات ، فيقاته موضه . ومكة ميقات لأهلها .

ولا يجوز مجاوزة أحد هذه المواقيت بنير إحرام ، إلا لمن له حاجة متكررة ، أو قتال مباح .

وأشهر الحج : شوال ، وذو القمدة ، وعشر من ذي الحجة .

# باب الإحرام

يستحب لمن أراد الإحرام: النسل، والتنظف، والتطيب، والتطيب، ولبس ثوبين أبيضين: إزار يشد به وسطه، ورداء يلقيه على طاتقه . ثم يتجرد عن المخيط ويصلى ركمتين يحرم عقيبها . وإن كان وقت صلاة مفروضة ، أحرم عقيبها . وينوى الإحرام بقلبه ، ويستحب أن ينطق به ، ويمينه بنيته ، ويشترط ، فيقول : « اللهم إلى أريد النسك الفلانى ، فيسره لى ، وتقبله فيقول : « اللهم إلى أريد النسك الفلانى ، فيسره لى ، وتقبله

مني . وإن حبسني حابس ، فمحلي حيث حبستني » .

وإن شاء أحرم متمتما ، وإن شاء مفردا ، وإن شاء قارنا . والتمتع أفضلها . وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . فإذا فرغ منها ، أحرم بالحج من عامه . والإفراد أن يحرم بالحج وحده . والقران أن يحرم بهما ، أو يدخل العمرة على الحج . ومن كان قارنا أو مفردا ، استحب له أن يفسخ نيته ويجملها عمرة ، ما لم يسق الهدى . فإن أحرم مطلقاً ولم ينو شيئا ، إصرفه إلى ما شاء . وإن أحرم عمل ما أحرم به فلان ، انعقد حرامه عمله . وإن أحرم عن رجلين ، صح إحرامه لنفسه ؛ وكذلك إذا أحرم عن أحدها لا بعينه . فإذا استوى على راحلته ، لبي ، وقال : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لا شريك لل بيك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

ويستحب للرجل الإكثار منها ، ورفع صوته بها . وإن كانت امرأة ، فبقدر ما تسمع رفيقتها . ويلبي إذا علا نشزا ، أو هبط واديا ، أو لق رفقة ، وفي إدبار الصلوات المكتوبة وإقبال الليل والنهار . ولا يستحب إظهار التلبية في الأمصار . فإذا فرغ من التلبية ، صلى على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة .

# باب ما يمتنع منه المحرم

وهى ستة أشياء :

المراويل . لبس المخيط للرجل ، إلا من عدم الإزار ، فليلبس السراويل .

ومن عدم النملين ، فليلبس الخفين . ولا فداء عليه . ولا يمقد عليه رداءه . ولا يخله بشوكة ، إلا إزاره وهميانه إذا لم يثبت إلا بمقدة . وإن طرح على كتفيه قباء وما شابهه ، فمليه الفدية ، في أحد الوجهين ، والآخر لا يجب إلا أن يدخل يديه كميه .

الثانى : إذالة الشمر ، وتقليم الأظفار . فن حلق أو قلم ثلاثة فسأ فوقها ، فمليه دم ، وفيا دون الثلاث ، فى كل واحد دره ( فى إحدى الروايات ) .

ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال . وإن خرج في عينه شعر فأزاله ، أو انكسر ظفره فقطعه ، فلا شيء عليه .

الئالث: الطيب. يحرم عليه استمال الطيب في بدنه وثيابه، وشم الأدهان المطيبة والادّهان بها ، وكل ما فيه طيب يظهر ريحه . وفي الادهان به من غير مطيب، وشم الأزهار الطيبة الرائحة روايتان .

الرابع: تغطية الرأس . فتى غطاه عما يستره ، فعليه الفيدية .

وفى الاستظلال بالمحمل ، روايتان .

الخامس : النكاح . فلا يصح عقده من محسرم ولا على عرمة . وفي الرجمة ، روايتان . فإن عقد النكاح أو ارتجع ، فلا فدية عليه . وإن وطئ في أى فرج كان قبل التحلل الأول ، فسد نسكه ، عامدًا كان أو ناسيًا ، وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه .

ويحرم فى التنعيم ليطوف بإحرام . وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل فعليه بدنة . وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين . وإن لم ينزل ، لم يفسد .

وحكم المرأة ، حكم الرجل إلا في اللباس . ويحرم عليها تخمير وجهها .

السادس : الصيد . يحرم قتل صيد البر واصطياده . فمن أتلفه أو جزءا منه ، أو تلف في يده ضمنه ، ويضمن ما أشار إليه ، أو دل عليسه ، أو أعان على ذبحه . ويحرم عليه أكله ، وأكل ما صاده الغير لأجله .

### باب صفة الحج

يستحب للمتمتع إذا حل ومن كان حل بمكة أن يحرم بالحج منها يوم التروية . فإن أحرم من غيرها من الحرم جاز . ثم يخرج إلى منى ، فيصلى بها الظهر والعصر ، ويبيت بها . ويسير بعد طلوع الشمس إلى عرفة ، ويقيم بنمرة ، فإذا زالت الشمس ، خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها وقت الوقوف وصفته والمبيت عزدلفة . ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين . ثم يمضى إلى الموقف ، وعرفة كلها موقف . ويستحب أن يقف عند الصخرات ، ويكثر من الدعاء ، ومنه : « لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير » .

ووقت الوقوف من طاوع فجر يوم عـرفة ، إلى طلوع فجر يوم النحر .

فمن كان بعرفة فى شىء من هذا الوقت وهو عاقل ، فقد أدرك الحج . ومن وقف نهارًا ودفع قبل غروب الشمس صح حجه . وعليه ، فإذا غربت الشمس ، دفع إلى مزدلفة ، وعليه السكينة والوقار .

فإذا وصل مزدلفة ، جمع بين المغرب والعشاء . ومن فاته الجمع مع الإمام ، جمع وحده . ثم يبيت بمزدلفة . فإذا أصبح بها ، صلى الصبح وأتى المشعر الحرام ، فرق عليه ، ثم كبرالله ، ودعا بما أحب ، ووقف إلى أن يسفر ، ثم يدفع قبل طلوع الشمس : فإذا بلغ محسرا ، أخذ حصى الجمار ، وقدره أكبر من الحمص ودون البندق . وعدده سبعون حصاة .

فإذا وصل إلى منى ، بدأ بجمرة العقبة ، فرماها بسسبع حصيات : واحدة بعد واحدة . ويقطع التلبية مع ابتداء الرى . ولا يجزى إلا الحصى . ويرمى بعد طلوع الشمس . فإن رمى بعد نصف الليل جاز .

ثم إن كان معه هممدى نحره ، وحلق أو قصر . والمرأة تقصر ، ولا حلق فى حقها . وإذا فعل ذلك حل له كل شىء ، إلا النساء . وإن قدم الحلق على الرى أو النحمر ، فلا شىء عليه .

ثم يخطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها حكم النحر والرمى. ثم يخطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها حكم النحر ، وهو ركن ثم يفيض إلى مكة ، ويطوف طواف الزيارة ، وهو ركن لا يتم الحج إلا به . وأول وقته بعد نصف الليل من ليـــلة النحر . والأفضل فعله يوم النحر .

ثم يسمى بين الصفا والمروة، إن لم يكن قد سمى مع طواف القدوم، أو كان متمتماً.

ثم يأتى زمزم يشرب منها ويكبر ، ويقول : « بسم الله . اللهم اجعله لنـا علماً نافعاً ، ورزقاً واسماً ، وريًّا وشبعاً ، وشفاء من كل داء ، واغسل به قلبى ، واملاً ، من خشيتك » \* .

ثم يمود إلى منى ، ولا يبيت بمكة ليالى منى . ويرمى الجمرات في أيام التشريق . وإن أخر الرمى ورمى في آخر أيام النشريق أجزأه . ويرتبه بالنية .

ويستحب أن يخطب الإمام في اليوم الثاني من أيام النشريق، يعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديمهم. فإذا أراد الخروج من مكة ودع البيت بالطواف عند فراغه من جميع أموره. فإن أقام ثم أراد الخسروج أعاد . ولا وداع على الحائض والنفساء .

فإذا فرغ من الحج ، استحب له زیارة قبر النبی ، صلی الله علیه وسلم ، وقبری صاحبیه ، رضی الله عنهما .

#### ﴿ فصل في دخول مك: ﴾

يستحب أن يغتسل لدخول مكة ويدخلها من أعلاها من ثنية كداء ، ويخرج من أسفلها . ويدخل المسجد من باب بني شببة . فإذا رأى الببت ، رفع يديه وقال : « اللهمأ نت السلام ، ومنك السلام . حينا ربنا بالسلام . اللهم زد هذا البيت تعظيما و تكريما ومهابة وبرا ، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتدره تشريفا وتمطيما و تكريما وتمطيما و تكريما ومهابة وبرا . الحمد لله رب العالمين كثيرًا كا هو أهله ، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله . والحمد لله الذي بلغني بيته ، ورآني لذلك أهلا ، والحمد لله على كل حال . اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام ، وقد جئتك لذلك ، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لى شأني كله ، لا إله إلا أنت » . اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لى شأني كله ، لا إله إلا أنت » . يرفع صوته بذلك .

فإن كان معتمرًا ، بدأ بطواف العمرة . وإن كان مفردًا أو قارنًا ، بدأ بطواف القدوم . ويستحب أن يغتسل للطواف ، ثم يضطبع بردائه ، ويبتدئ من الحجر الأسود فيقبله إن استطاع ، وإلا لمسه بيده وقبلها ، وإن شاء أشار إليه ، ويقول : « بسم الله والله أكبر ، إيمانًا بك ، وتصديقًا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعً لسنة نبيك محمد ، صلى الله عليه وسلم » . يقول ذلك واتباعً لسنة نبيك محمد ، صلى الله عليه وسلم » . يقول ذلك كلا استلمه ، ويجعل البيت على يساره ، فإذا وصل الركن

اليمانى استلمه وقبله . ولا يقبل من الأركان إلا الحجر الأسود واليمانى . ويطوف سمسجاً ، يرمل فى الثلاثة الأول منها . ( والرمسل إسراع المشى مع تقارب الخطى ) ويمشى أربعة . وكلما حاذى الحجر الأسود قال : « الله أكبر ولا إله إلا الله » . ويقول بين الركنين : ﴿ رَبَّنَا آ تِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيلًا عَسَدَاً وَقِيلًا اللهم أجمله حجًّا مبرورًا ، وسعياً مشكورًا ، وذنباً مغفورًا . ولا اللهم أجمله حجًّا مبرورًا ، وسعياً مشكورًا ، وذنباً مغفورًا . رب اغفر وارحم ، واعف عما تعلم ، وأنت الأعز الأكرم » . ثم يدعو بما أحب .

فإن كان الطائف امرأة أو مكيا، فلا رمل ولا اضطباع في حقهما .

ويشترط لصحة الطواف النية ، والطهارة من الحدث والنجس ، وستر العورة . فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ، يقرأ فيهما : ﴿ قُلْ مُوَاللّٰهُ أَحَدُ ﴾ . ثم يستلم ﴿ قُلْ مُوَاللّٰهُ أَحَدُ ﴾ . ثم يستلم الركن بعد ذلك ويخرج إلى الصفا من بابه ، فيرق عليه ، ويكبر ويدعو الله تعالى ، ثم يمشى إلى العلم ، ثم يسعى سعياً شديدًا إلى العلم ، ثم يمشى إلى المعلم ، ثم يسعى سعياً شديدًا إلى العلم ، ثم يمشى إلى المروة فيفعل كما فعل على الصفا . يفعل ذلك سبع مرات : الذهاب سعية ، والرجوع سعية .

#### باب صفة العمرة

العمرة واجبة، ويغتسل لها، ويتطيب، ويصلى ركمتين، ويحرم بها من الميقات. فإن كان في الحرم خرج إلى العل فأحرم منه. وإن أحرم من الحرم لم يجز. وإذا أحرم طاف وسعى بين الصفا والمروة، وحلق أو قصر، وحل له ماكان مظورًا. وهل يحل قبل الحلق والتقصير ؟ على روايتين. وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام، في أصح الروايتين.

# باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما

أركان الحج أربعة : الإحرام، والوقوف، وطواف الزيارة . وفى السعى روايتان . وعن « أحمد » أنها ركنان : الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة .

وواجباته سبعة : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الليل ، والمبيت عزدلفة إلى بعد نصف ، والمبيت عنى لغير أهل السقاية والرعاء ، والرمى ، والنحر ، والحلق (١) ، وطواف

<sup>(</sup>١) لم يوجد فى الأصل : « النحر والحلق » فأضفناهما ، لتكيل الواجبات السبعة .

الوداع . وما عدا ذلك من النسل ، والأذكار ، والرمل والاضطباع في موضعهما ، فسنة .

وأركان العمرة: الطواف ، وفى الإحرام والسعى روايتان . وواجباتها : الحلاق، في إحدى الروايتين .

وسننها : الغسل ، والأذكار . فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به . ومن ترك واجبــاً فعليه دم . ومن ترك سنة فلا شيء عليه .

### باب الفدية وجزاء الصيد

تجب الفدية على من حلق أو قلم أو غطى رأسه . فيخير فيها بين صيام ثلاثة أيام ، أو إطمام ستة مساكين ، لكل مسكين مدّ برّ ، أو نصف صاع تمر أو شعير ؛ وبين ذبح شاة . ويجب على المتمتع والقارن دم نسك . فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع . ولا يجب التتابع فيه .

ومن وطئ في الحج فعليه بدنة . وإن كان في العمرة فعليه شاة . ومن كرر فعل شيء من المحظورات قبل أن يكفر عن الأول فكفارة واحدة ، إلا الصيد ، فإنه كايا قتله حكم عليه . وأما جزاء الصيد، فمن قتل صيدًا وهو محرم أو قتل صيدًا في الحرم وإن كان حملاً ، وجب عليه فداؤه . فإن كان مما له في الحرم وإن كان حملاً ، وجب عليه فداؤه . فإن كان مما له

مثل ، وجب عليه مثله . ويرجع في المشل إلى ما قضت فيه الصحابة . وإن لم يكن له مثل ، فالواجب فيه قيمته ، والرجع في القيمة إلى قول عدلين من أهل الخبرة .

وتجب فى كل واحد من الصغير والكبير والمعيب والذكر والأنثى ، مثله .

ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه ، إلا اليابس والأذخر وما زرعه الإنسان. فإن فعل ، ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، والحشيش بقيمته .

ويحرم صيد مدينة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وشجرها وحشيشها ، إلا ما دعت الحاجة إليه . ومن أتلف من ذلك شيئًا ، أو صاد صيدًا ، فلا شيء عليه ، في إحدى الروايتين .

# باب الهدى والأضاحي

يستحب لمن حج أن يهدى هديًا ، والأفضل الإبل والبقر ثم الغنم .

ويجزى الجذع من الضأن ، والثنى مما سواه . والبشاة عن واحد . والبدنة والبقرة عن سبعة . ولا يجزى معيب عيبًا فاحشًا . ولا تجزى العوراء البين عورها ، وهى التى انخسفت عينها ، ولا العجفاء التى لا منح فيها ، والعرجاء البين عرجها ،

والعضباء التى ذهب أكثر أذنها أو قرنها . والمريضة البين مرضها . فإن قطع دون النصف من أذنها أو قرنها ، أو كانت خروقة الأذن أو مشقوقة ، كرهت وأجزأت .

والسنة أن تنحر الإبل ويذبح ما عداها ، وأن يتولى ذلك بنفسه . فإن لم يفعل استحب أن يشهدها .

ووقت الذبح ، يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من أيام التشريق . وهل يجوز في ليلتيهما ؟ على وجهين . فإن فات الوقت ، فإن كان واجباً ، ذبح قضاء . وما كان تطوعاً سقط .

والأضعية سنة مؤكدة ، لا تجب إلا بالنذر . والسنة إما يأكل ثلثها ، ويهدى ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، فإن أكل أكثر جاز.

ومن أراد أن يضحى فلا يأخذ \_ إذا دخل العشر \_ من شعره ولا من بشرته شيئًا ، حتى يضحى.

#### ﴿ فصل ﴾

العقيقة سنة مؤكدة. والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة يوم سابعه ، ويحلق رأسه ، ويتصدق بزنته ورقا، فإن فات ، ففي الرابع عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين. وحكمها حكم الأضعية ، إلا أنه يستحب أن ينزعها أعضاء، ولا يكسر لها عظماً.

# كتاب البيوع

قال الله تعالى : « وَأَحَلَّ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرَّ بُواْ » (١) . والبيع معاوضة المال بالمال لقصد التملك ، والإيجاب والقبول ركن في البيع .

وصورته أن يقول : « بعتك أو ملكتك » ، أو ما يدل عليه . ويقول المشترى : « ابتعت أو قبلت » ، وما في معناها . ويجوز بيع كل هين طاهرة منتفع بها . فأما الخير ، والميتة ، والدم ، والسرجين النجس ، والحشرات ، والخذير ، والكلب ، وسباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد ، فلا يجوز بيعها . وفي الصقر والشاهين ، روايتان . ولا يجوز بيع الأدهان النجسة . وفي جواز الاستصباح بها : روايتان . ولا يجوز بيسع لبن وفي جواز الاستصباح بها : روايتان . ولا يجوز بيعاً أم الولد . ويجوز بيع المدبر ، في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يباع إلا في الدين . يع المدبر ، في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يباع إلا في الدين . وحكم المدبرة حكمه ، في إحدى الروايتين . ولا يجوز بيع معدوم كالحمل ، المكاتب . ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه ، كالطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والعبد الآبق . ولا بيع معدوم كالحمل ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٧٥ .

ولا مجهول . ولا الصوف على الظهر . وعنه : يجوز بشرط جزه في الحال . ولا يجوز بيع رباع مكة . ولا يجوز بيع المنابذة ، وهو أن يقول : « أى ثوب نبسندته إلى فهو على بكذا » . ولا يبع الملامسة ، وهو أن يقول : « أى ثوب لمسته فهو لك بكذا » . ولا يبع الحصاة ، وهو أن يقول : « ارم هذه الحساة ، على أى ثوب وقمت فهو لك بكذا » ، أو : « بمتك من هذه الأرض ما تصل إليه الحصاة إذا رميتها ، بكذا » .

ولا يصح البيع إلا من مطلق غير محجور عليه مالك أو مأذون له في التصرف . فأما الصبي المسيز فهل يصح تصرفه ؟ على روايتين . ولا يصح إلا أن يكون الثمن معلوماً ، فلو باعه السلعة برقها ، أو بمشل ما باع به فلان ، أو بكذا وكذا ذهبا وفضة ، لم يصح . وإن باع صبرة : كل قفيز بكذا أو قطيع من شاة بكذا ، صح . ولو بعض الصبرة والقطيع ، لم يصح . وإن جمع في المقد حراماً وحلالاً كخل وخمر ، وحر وعبد ، فهل يبطل فيهما ، أو يصح فيما بجوز بيمه ؟ على روايتين . وإن باع مشاعاً بينه وبين غيره وما ينقسم الئمن عليهما بالأجزاء لقفيزين مشاعاً بينه وبين غيره وما ينقسم الئمن عليهما بالأجزاء لقفيزين متماثلين ، فإنه يصح في نصيبه ، في الظاهر من الذهب .

ولا يصبح البيع من تلزمه الجمعة بعد النداء لها . ويصبح النكاح وغير البيع من العقود .

ولا يصبح يبع العصير لمن يجمله خراً. ولا يبع السلاح في الفتنة ، ولا لأهل الحرب . ولا يبع عبد مسلم لكافر . فإن كان العبد بمن يعتق عليه بالشراء ، فني صحة يبعه له روايتان . ولا يجوز يبع الرجل على ببع أخيه ؛ وهو أن يقول لمن ابتاع سلمة بشمن : « أنا أعطيك مثلها بدونه » . ولا شراؤه على شراء أخيه ، وهو أن يقول لمن باع سلمة بشمن : « عندى فيها أكثر » ليفسخ البيع في مدة الخيار ثم يعقد معه . وهل يمتنع صحة البيع ؟ فيه وجهان . وفي يبع الحاضر للبادى روايتان ، إحداهما : يصح ، والأخرى : لا يصح ، لخسة شروط : أن يحضر البدادى ، لبيع سلمته بسمر يوماً غير عارف بسمرها ، ويأتى البدادى ، لبيع سلمته بسمر يوماً غير عارف بسمرها ، ويأتى البدادى ، والله أعلم .

## باب الشروط في البيع

وهى قسمان : صحيح وفاسد . فالصحيح ثلاثة أفواع : أمرها : أن يشرط البائع نفعاً معلوماً لنفسه فى المبيع ، كسكنى الدار المبيعة شهرًا ، أو يشترط المشترى نفع البائع فى المبيع ، كخياطة الثوب ، فيصح .

النَّاني : أن يشرط ماهو من مصلحة العقد مثل صفة في الثن

ككونه مؤجلا ، أو يأخذ رهنًا أو حميلا ، أو يشترط في المبيع صفة ، نحوكون المبدصالمًا ، أو الأمة بكرًا .

الئالث: أن يشرط ما هو مقتضى المقد ، كحلول الثمن ، والتقابض في الحال ، فوجود هذا الشرط كمدمه .

القسم الثانى : الفاسد . وهو ثلاثة أنواع :

أمرها: أن يشرط ما ينافى مقتضى البيع ، مثل أن يشرط أن يشرط أن لا يهب المبيع ، وأنه لا خسارة عليه إن باهه ، أو أنه متى نفق المبيع وإلا رده ، أو أن لا يعتقه ، أو إن أعتقه فالولاء له . فهذا وهل يبطل به البيع ؟ فيه روايتان .

الثانى: أن يعلق البيع بشرط كرضى فلان وقدوم زيد، فلا يصبح.
الثالث: أن يشرط أحد المتعاقدين عقدًا آخر، كإجارة داره
وأن يقرضه، فهـذا باطل. وإن جمع بين شرطين لم يصبح،
وإن كانا صحيحين.

# باب الخيار في البيع

خيار المجلس ثابت في البيع، والصلح بمعنى البيع. ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما . فإن شرطا أن لا خيار ينهما ، فهل يسقط ؟ فيه روايتان . ولكل واحد منهما أن يشرط الخيار لنفسه وإن شرطاه لهما مما ولنيرها ، إذا كان في مدة مهلومة . وإن كانت كثيرة ، صح . فإن شرطاها مجهولة ، لم يصع فى ظاهر المذهب. وابتداء مدته من حين العقد ، لامن حين التفرق . وإذا كان الخيار لأحدها فله أن يفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه . وإن مضت المدة بطل خيارها وانتقل الملك إلى المشترى بنفس العقد . فا وجد للمبيع من نماء منفصل أو كسب فهو للمشترى ، أتما العقد أو فسخاه .

ومن اشترى شايئًا فنان ، فله ثلاث صور :

أمرها : أن يتلق الركبان ويشترى منهم ، فلهم الخيار إذا علموا أنهم قد غبنوا .

الثانى : المناجشة . وهو أن يزيد فى السلمة عارف بها ، وهو لا يريد شراءها فيتبمه الجساهل ، فذلك حرام . ويثبت للمشترى الخيار .

الثالث: الذي لا يعرف قيم الأشياء ، إذا غبن ، ثبت له الخيار . والغبن المثبت للخيار ما كان متفاحشاً في العادة . ومن دلس المبيع عا يزيد به الثمن \_ مثل أن يحمر وجه الجارية ، أو يسود شعرها ، أو يجمع لبن الشاة في ضرعها \_ فذلك حرام . وإذا علم به المشترى فله الرد ، إلا أنه إن كانت المصراة من بهيمة الأنمام ، ردها ورد معها صاعاً من تمر عوضاً عن لبنها . وإن كان لبنها موجودًا على صفته ، رده ، وإن كانت المصراة من غير بهيمة الأنمام موجودًا على صفته ، رده ، وإن كانت المصراة من غير بهيمة الأنمام \_ كأمة وأتان وفرس \_ فهل بجب ذلك الرد ؟ على وجهين . وإن ظهر

بالمبيع عيب لم يعلم به المشترى ، كمرض ، وذهاب عضو ، أو زيادة إصبع أو سن مما ينقص به الثمن ، فللمشترى الخيار بين إمساكه وأخذ الأرش ، وبين رده . وكذلك إن كان عيب الرقيق مما يتعلق بفعله ، مثل الزنى والإباق . وماكسبه المبيع ، أو حصل فيه من غائه ، فهو للمشترى ، في إحدى الروايتين ، والأخرى : إذا رده رد نماء ه . فإن كان المبيع جارية ثيباً لم يمنع وطؤها من الرد . وإن كانت بكراً فوطئها ، امتنع الرد ، وله الأرش . وعنه : له أن يردها ويرد معها أرش البكارة .

وإن أعتق العبد أو تلف المبيع قبل رده ، رجع بأرشه ؛ وكذلك لو باعه قبل علمه بالعيب ثم علم . وإن اشترى شبئا ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا ، فإن لم يبق له بعد كسره قيمة كبيض الدجاج والبطيخ رجع بالثمن كله ، وإن بق له بعد كسره قيمة فله أرش العيب . ولا يبطل خيار الرد بتأخيره ، إلا أن يوجد من المشترى ما يدل على رضاه به . ولا يفتقر الرد إلى حضور صاحبه ولا إلى حكم حاكم . وإن اشترى شيئين الرد إلى حضور صاحبه ولا إلى حكم حاكم . وإن اشترى شيئين فظهر بهما عيب ، فليس له إلا ردهما أو إمساكهما . فإن تلف أحدهما فله رد الباقى بقسطه . وإن كان أحدهما معيماً فله رده أيضاً بقسطه . فإن كان أحدهما معيماً فله رده أيضاً بقسطه . فإن كان المديق كزوجى الرحلى ومصراعى الباب ، فليس له ردها .

### باب بيع التولية والمرابحة والمواضعة

يجوز ييع التولية وهو أن يخبر برأس ماله ثم يبيمه به . فيقول : « وليتكه أو بعتكه هو برأس ماله » .

والمرابحة أن يخبر برأسالمال فيقول : « بعتك هو به وربح كذا ، أو على أن أربح في كل عشركذا » .

والمواضعة عكس المرابحة، وهو أن يقول : « بعتك بالثمن، وأحط منه كذا » .

ومتى اشتراء بثمن مؤجل أو من فريب لا تقبل شهادته له، أو اشتراء بأكثر من قيمته كيلا، ولم يعلم المشترى بذلك، فله الخيار بين الإمساك والرد. وما يزاد في الثمن في مدة الخيار أو يحط منه ، يلحق برأس المال ويخبر به . وما كان بعسد انبرام المقد ولزومه ، لم يخبر به . وإن اشترى توباً بعشرة وطرزه بخمسة، أخبر بالحال على وجهه . فإن قال : تحصل على بخمسة عشر . فهل يجوز ؟ على وجهين . فإن طرزه المشترى بنفسه أو خاطه أو قصره ، لم يجز أن يضيف الأجرة إلى الثمن ويخبر به .

والإقالة فى البيع للنادم ، مستحبة . وهى فسخ ، فى إحدى (م ٦ – اللعب )

الروايتين ، فلا يجوز إلا بمثل الثمن ، ولا يستحق بها الشفعة ، وتجوز في المبيع قبل قبضه . ومن حلف لا يبيع فأقال ، لم يحنث . والرواية الأخرى : الإقالة ييسع ، فتنعكس هذه الأحكام . والله أعلم .

#### باب اختلاف المتبايعين

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن والسلعة باقية ، تحالفا . فيبدأ بيمين البائع فيحلف: «ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا » . ثم يحلف المشترى: «ما اشتريته بكذا ، وإنما اشتريته بكذا » \_ كل واحد منهما على النفي والإثبات . فإن نكل أحدها عن اليمين لزمه ما ادعاه صاحبه . وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول الآخر ، أقر العقد . وإلا فلكل واحد منهما الفسخ . فإن كانت السلعة تالفة ، رجع إلى قيمة مثلها . فإن اختلفا في صفتها ، فالقول قول المشترى .

وعنه : إذا تلفت لا يتحالفان ، والقول قول المشترى .

وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما . وإن اختلفا في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه . ولو قال : « بعتني هذين » ، قال : « بل أحدهما » ، فالقول قول البائع . وإن قال : « بعتني هذا » ، قال : « بل هذا الآخر » ، حلف كل واحد منهما على ما أنكره ، ولم يثبت بيع واحد منهما . فإن اختلفا في شرط

يفسد البيع ، مثل أن يقول : « بعتنى بخمر » فالقول قول من ينفى الفساد مع يمينه .

وإن اختلفا في التسليم فقال البائع: « لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن » ، وقال المشترى ، « لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع » ، فإن كان الثمن عيناً جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما ، وإن كان الثمن في الذمة ، أجبر البائع على النسليم ثم يجبر المسترى على تسليم الثمن . فإن كان غائباً عن المجلس لكنه في البلد ، حجر على المشترى في جميع ماله حتى يحضر الثمن . وإن كان الثمن غائباً على مسافة القصر ، فللبائع الخيار بين الصبر والفسخ . فإن كان المشترى معسراً ، فللبائع الفسخ في الحال .

ومتى كان المبيع مكيلا أو موزونا ، لم يجز بيعه حتى يقبضه ، وإن تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع ، إلا أن يتلفه آدمى ، فيخير المشترى بين فسخ المقد وبين إتمامه ومطالبة متلفه ، وما سوى المكيل والموزون ، يجوز التصرف فيه قبل قبضه . وإن تلف فهو من مال المشترى . وقبض المكيل والموزون ، كيله ووزنه ؛ وقبض المنقول ، نقله . وما عدا ذلك من المقار فقبضه بالتخلية . وعنه : إنّ قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز .

### باب الربا والصرف

الرباعلى ضربين: ربا الفضل وربا النسبئة. فربا الفضل، فيحرم في الجنس الواحد إذا كان مكيلا أو موزوناً ـ قل أوكثر. فيحرم بيع الحفنة بالحفنتين، والحبة بالحبتين ـ سواءكان مأكولا أو غير مأكول.

وعنه : لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطموم .

وإذا اختلف الجنسان كالذهب بالفضة ، والتمر بالزبيب ، جاز البيع كيلا ووزناً وجزافاً .

وما اتحد من كل جنس فهو جنس، فدقيق الحنطة ودقيق الشمير ، جنسان . وكل نوعين اشتركا في الاسم الخاص كالتمر والحنطة ، فهما جنس . واللحوم والألبان جنس . وفي دواية أخرى ، هي أجناس باختلاف أصولها . ولا يجوز بيع لحم الحيوان من جنسه ، وإن لم يكن من جنسه ففيه وجهان . ولا يجوز بيع حب بدقيقه ، ولا بيع جنس بما استخرج منه ، ولا رطبه بيابسه .

ولا یجوز بیع المحاقلة ـ وهو بیع الحب فی سابله بجنسه ـ وفی بیمه بنیر جنسه وجهان . ولا المزابنة ـ وهی بیع الرطب

بالتمر ، إلا في المرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل ، لمحتاج إلى أكل الرطب ولا ثمن معه ، ويعطيه من التمر مثل ما يصير إليه ما في النخل عند جفافه . وهل يجوز ذلك في باقى الثمَّار ؟ على وجهين . ولا يجوز بيع جنس فيه الربا ، بعضه بيعض ومعهما أو مع أحدها من غير جنسهما ، كمد عجوة ودرهم بمدى عجوة أو بمد عجوة ودرهم في إحدى الروايتين، والأخرى: يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره . وإن بلغ نوعى جنس مختلفي القيمة بنوع واحد منه ، کدینار سابوری بدینارین مغربین، أو دینار قراضة وصحیح ، بصحیحین ، فھی کالتی قبلہا ولا یجوز بیع تمر منزوع النوی بتمر نواه فيه . وفي بيع النوى بتمر فيه النوى، واللبن بشاة ذات لبن ، روايتان . والمرجع في السكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم . وما ليس له عرف ، فيحتمل وجهين ، أحدهما : يعتبر عرفه في موضعه ، والآخر : يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز .

والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فى العقد ، فلا يجوز إبدالها . فإن خرجت مفصوبة ، بطل العقد . وإن وجد بها عيباً ، لم يطالب بالبدل بل يمسك أو يفسيخ .

وعنه : أنها لا تتمين فيجوز إبدالها . وإن تلفت كانت من مال المشترى .

وأما ربا النسيئة ، فكل شيئين علة ربا الفضل فيهما واحدة ، وليس أحدها ثمنًا ، كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون ، لا يجوز النساء فيهما . وإن تفرقا قبل القبض ، بطل العقد . وما لا يدخله ربا الفضل ، كالثياب والحيوان ، يجوز النساء فيهما . وعنه:ما كان جنسًا واحدًا كالحيوان ، لم يجز ، ويجوز في الجنسين . ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ \_ وهو بيع الدين بالدين .

#### ﴿ فصل ﴾

متى افترق المتصارفان قبل التقابض أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله ، بطل العقد . وإن قبض بعضه ثم افترقا ، فهل يبطل في الجميع أو فيها لم يقبض ؟ فيه وجهان . وإن تقابضا وافترقا فوجد أحدهما المقبوض رُدِيّا فرده ، بطل العقد ، في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يبطل بشرط أن يقبض عوضه في مجلس الرد . ويحرم الربا بين المسلم والحربي ، وبين المسلم في دار الحرب ، كما يحرم في دار الإسلام .

## باب بيع الأصول والثمار

من باع أرضًا بحقوقها ، دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع ، وإن لم يقل بحقوقها ، فعلى وجهين . وإن باع دارًا ، تناول البيع أرضها وبناءها ، وكل ما يتصل بها لمصلحتها ، كالسلالم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة . ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنوز والأحجار المدفونة ، ولا ما هو منفصل عنها كالفرش والحبل والبكرة ، إلا ماكان من مصالحها كفتاحها ، والحجر الفوقاني من الرحي ، ففيه وجهان . وإن كان فيها زرع ، يجز مرة بعد مرة كالبقول ، والمحترى . والحزة الظاهرة من الرطبة والبقول ، واللقطة الطاهرة من القثاء ونحوه للبائع ، ما لم يشترطه المبتاع . الظاهرة من القثاء ونحوه للبائع ، ما لم يشترطه المبتاع . وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع متروكا إلى الحصاد ، ما لم يشترطه المسترى .

فن باع نخلا مؤبّرًا \_ وهو الذي تشقق طلعه ، فالثمر البائع مبقى في رؤوس النخل إلى الجذاذ ، إلا أن يشترطه المبتاع . وكذلك كل شجر له ثمر ظاهر كالقنب والتين والرمان ، وما خرج من نوره كالمسمش والتفاح واللوز ، أو برز من أكمامه كالورد والقطن . وما قبل ذلك فهو للمشترى .

ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها ، ولا الزرع قبل اشتداد حبه ، إلا بشرط القطع في الحال . ولا بيسع الرطبة وما يؤخذ جزة جزة إلا بشرط جزه ، ولا ما تتكرر ثمرته إلا لقطة لقطة ، إلا أن بيع الأصل والحصاد واللقاط على المشترى . فإن باعه مطلقاً أو بشرط التبقية ، لم يصبح .

وإن شرط تطعه فسلم يأخسذه حتى بدأ الصلاح في الممر ، وطالت الجزة ، ووجدت عمرة أخرى ، واختلطت ، أو اشسترى عرية فأعرت ، فهل يبطل البيع ؟ على روايتين . فعلى رواية الصحة : هل يشتركان في الزيادة أو يتصدقان بها ؟ على روايتين . وإذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً أو بشرط الترك . والمشترى تركه إلى الحصاد والجذاذ ، وعلى البائع سقيه عند الحاجة وإن تأذى الأصل . ومتى تلف بجائحة سماوية ، رجع على البائع . وإن أتلفه آدمى ، خير بين الفسخ والإعمام ، ومطالبة المتلف .

وبدق الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر ، وفي المنب أن يتموه حلوا ، وفي سائر البمار أن يبدو فيه النضج . وإذا بدا الصلاح في بمض عمر الشجرة ، كان لجميعها . وهل يكون صلاحاً لباقي النوع الذي في ذلك البستان ؟ على روايتين .

# باب السلم

السلم نوع من البيع يصح بلفظ البيع و بلفظ السلم والسلف. وهو رخصة ، ولا يصح إلا فيما يمكن ضبطه بالصفات كالمكيل والفواكه والبطيخ ، ففيه روايتان. وما لا يمكن ضبطها بالصفة كالجوهر والحيوان الحامل ، وما يجمع أشياء لا تتميز كالمعاجين والند، فلا يصح السلم فيه . ويشترط أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا من ذكر الجنس، والنوع، والبلد، والجودة، والرداءة. وإن كان مما يختلف قديمه وحديثه ، ذكر ذلك . فإن أسلم إليه فى شىء وشرط أجود ما يكون منــه ، لم يصح . وإن شرط الأردى ، فعلى وجهين . ويشترط أن يقدره بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونًا. وإن أسلم فيما يكال وزنًا وفيما يوزن كيلا ، لم يصح . وماكان ممدودًا مختلفًا من غير الحيوان كالبيض والجوز والرمان ، ففيه روايتان ، إحداهما : يسلم فيه عددًا ، والأخرى : وزنًا . ويشترط أن يكون إلى أجل معلوم له وقع في الثمن ، فلو أسلم حالًا أو إلى أجل يسير كاليــوم ونحوه، لم يصح ـ إلا أن يكون في شيء يألخذ منه كل يوم مقدارًا معلومًا كالخـــبز واللحم ، فيصح . فإن أسلم في جنس إلى آجال أو في أجناس إلى أجل واحد ، صح . ويجب تقدير الأجل بزمن معلوم . فإن شرطه إلى الحصاد والجذاذ ، فعلى روايتين .

ويشترط أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويكون الهواء فيه بإطلاق العقد. فإن شرط الوفاء في غيره ، جاز. وإن وقع العقد في مكان لم تجر العادة بالقبض فيه ، اشترط ذكر موضع القبض و يجب أن يسلم في الذمة . فلو أسلم في عين ، مثل أن يقول : «أسلمت إليك في هذا » ، لم يصح . و يجب أن يكون عام الوجود في محله . فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد على الندور مثل إن سلم في العنب والرطب إلى كانون ، لم يصح . ولا يصح ولا يصح إن سلم في ثمرة بستان بعينه ، ولا يجوز يصح . ولا الشركة فيه ، ولا هبته ، ولا التولية فيه ، ولا الحوالة به . ولا الشركة فيه ، قبل قبضه . وإن قبض المسلم جزافاً ، فالقول قوله في قدره . وإن قبضه بالكيل والوزن ثم ادعى لغلط ، قبل ، في أحد الوجهين .

### باب القرض

وهو عقد إرفاق مندوب إليه في حق المقرض . ويحصل الملك فيسه بالقبض . فلو أراد المقرض الرجوع فيه في الحال ، لم يملك ، ولو رده المستقرض ، لزم المقرض قبوله ، إن كان على صفته . فإن تغير ، فله القيمة وقت القرض .

ويسح فى كل عين يجوز بيمها. ويثبت فى الذمة بمقد السلم إلا بنى آدم والجواهر ونحوها بما لا يصح السلم فيه. ويجب رد المثل فى المكيل والموزون والقيمة ، فيما عدا ذلك . ويجوز أخذ الرهن والضمين فى القرض. ولا يجوز بشرط ما يجر نفماً ، مثل أن يشرط سكنى داره ، أو أن يأخذ منه زيادة أو أجود مما أعطاه . فإن أهدى له هدية بعد الوفاء ، جاز . وإن كان قبله ، لم يجز ، إلا أن يكون بينهما عادة جارية بذلك .

### باب الرهن

وهو لازم فى حق الراهن، جائز من جهـة المرتهن. يجوز حضرًا وسفرًا .

ويجوز عقده مع الحق وبعده ، ولا يصبح إلا من جأئر التصرف . فإذا تم العقد ، صار محبوساً بالحق . ويصبح رهن كل عين يجوز بيعها ، إلا المكاتب إذا قلنا استدامة القبض شرط ، لم يجز رهنه ، ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد ،

كالفواكه بدين مؤجل ، ويباع في الحال ، ويجمل عمنه رهمنا . ويجوز رهن المشاع فإن رضى الشريك والمرتهن يكون في يد أحدها أو غيرهما جاز . وإن اختلفا ، جمله الحاكم عند أمين . ولا يلزم الرهن إلا بالقبض ، ودوامه شرط في لزومه . فتى أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ، زال لزومه . ولا يصح تصرف الراهن إلا بالمتق . فإذا أعتق ، نفذ وأخذت منه قيمته فجملوه رهنا . ويحتمل أنه إن كان ممسرا ، ينفذ عتقه . وإذا أذن المرتهن في بيع الرهن أو هبته ، ففمل صح وبطل الرهن . وما حدث في الرهن من نماء أو كسب ، أو أرش جناية ، فهو للراهن . ويتعلق به حق الرهن ، وما لزمه في غير أمة ، كملف أو أجرة مخزن أو كفن إن مات ، فهو على الراهن .

والرهن أمانة عند المرتهن ، فلو تلف بغير تعد منه لم يضمن ، وحقه ثابت بحاله . ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقبض جميع الدين . وإذا حل الدين وامتنسم من وفائه ، فإن كان الراهن أذن في بيعه باعه ، وإلا رفع الأمر إلى الحاكم ، فيجبر الراهن على وفاء الدين أو بيع الرهن . فإن امتنسسم ، باعه الحاكم ووفى دينه .

#### ﴿ فصل في الشروط في الرهن ﴾

وتنقسم إلى قسمين : صحيح وفاسد .

فالصحيح مثل أن يشرط جعله على يد عدل، فيصح ويقوم قبضه مقام قبض المرتهن . وإن شرط جعله عند اثنين ، فليس لأحدها أن يستبد بحفظه . وليس لأحدها إذا لم يتفقا ، ولا للحاكم ، أن ينقله عن يد العدل ، إلا إن زالت عدالته . وللمدل رده عليهما معاً ، ولا يرده إلى أحدها . وإذا باع العدل الرهن ، وقبض ثمنه ، فتلف في يده ، فهو من مال الراهن .

القسم الثانى: الفاسد . مثل أن يشترط أن لا يبيعه عند الحلول ، أو أنه إن لم يأته بحقه فى وقت كذا ، وإلا فالرهن له ، ونحو ذلك ، فهذا شرط باطل فى نفسه . وهل يبطل به الرهن ؟ على روايتين .

#### ( فصل )

وإذا كان الرهن مركوباً أو محملوباً ، فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة . وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع القدرة ، فهو متبرع لا يرجع بشيء . وإن عجز عن استئذانه ولم يستأذن الحاكم ، ففيه روايتان . ولو كان الرهن داراً فانهدمت ، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن ، لم يرجع ، رواية

واحدة . وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة ، فعليه الحد والمهر وولده رقيق . وإن كان يإذن الراهن ، وادعى أن إذنه يفيد ركان بمن بجهل ذلك ، فلا حد ولا مهر ، وولده حر .

# باب الحوالة والضمان والكفالة

الحوالة : تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . وتفتقر صحتها إلى أربعة أشياء :

أمرها : أن تكون على دين مستقر ، فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول ، لم يصح .

النَّانَى : أَن يَكُونَ الديناتِ مَتَفَقَيْنَ فِي الْجِنْسِ والصَّفَةُ وَالْحَلُولُ وَالتَّأْجِيلُ .

الثالث : أن تكون بمال معلوم مما يجوز فيه السلم . فلو أحال بأبد الدية، لم تصح في أحد الوجهين .

الرايسع: أن يحيل برضاه . فإن أحال مكرها ، لم يصح . ولا يعتبر رضى المحال عليه ولا رضى المحتال ، إن كان المحال مليًّا . وإذا اختلفا فقال : « أحلتك » ، قال : « بل وكلتنى » : أو بالعكس ، فالقول قول مدعى الوكالة . وأما الضمان فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فى النزام الحق . ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما فى الحياة والموت .

ويشترط لصحة الضان ، رضا الضامن . فأما رضا المضون له والمضمون عنه ، فلا يشترط . ويصح ضان المال المعلوم والمجهول ، نحو قوله : «ضمنت لك ما على فلان أو ما تداين به فلاناً » . ولا يصح إلا من جائز التصرف . ولا يصح من صبى ولا مجنون ولا سفيه . ولا من عبد بغير إذن سيده صح . وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين . ولا يصح ضان الأمانات كالوديعة والرهن إلا أن يضمن التعدى فيها . وأما ما كان مضمونا كالغصوب والموارى ، وما قبض على وجه السوم ، فيصح ضانه . فإن قضى الضان الدين متبرعاً ، لم يرجع بشىء . وإن نوى الرجوع ، فظر . فإن كان الضان والقضاء بغير إذن ، فني الرجوع روايتان . فإن أذن في أحدها أيهما كان ، رجع بأقل الأمرين مما قضى أو مقدار الدين .

وأما الكفالة فهى النزام إحضار المكفول به، وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة . فإن أحضر المكفول به وسلمه ، برئ ، وإلا ضمن عوضه . فإن لم يحضره لزمه ما عليه . فإن تلفت المين بفمل الله تمالى أو مات المكفول به ، لم يضمن . ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص لا بغير ممين كأحد هذين الرجلين . ولا تصح إلا برضا الكفيل . وفي رضى المكفول به ، وجهان .

# باب الصلح

الصلح :عقد مشروع يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت عنهما ، ويكون معاوضة وإبراء وهبة .

فإذا اعترف له بأحسد النقدين فصالحه عنه بالنقد الآخر ، فهذا صلح بمنى الصرف ، يعتبر له ما يعتسبر الصرف . وإن اعترف له بأثمان فصالحه على عروض أو بمروض فصالحه على أثمان ، فهذا صلح بمعنى البيع ، يثبت فيه أحكام البيع .

وأما الإبراء فنحو أن يمترف بمائة حالة (١)، فيقول: «أبرأتك من بمضها فأعطني باقيها »، فإنه يصح. فإن قال: «أبرأتك من نصفها على أن تعطيني النصف الآخر »، لم يصح. فإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، لم يصح. وإن صالحه بمرض، صح، وإن كان أكثر من قيمته.

وأما الهبة فثل أن يعترف له بعين، فيقول: «وهبتك نصفها، وأعطنى نصفها». فهذا يفتقر إلى شروط الهبة. ويصح الصلح من المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته. وأما الصلح على الإنكار والسكوت، فهو أن يدعى عليه مالا من عين

<sup>(</sup>١) وفي المغنى : ﴿ يَمْتَرَفَ بِدَيْنِ فِي ذَمَّتُهُ ﴾ .

أو دين ، فينكره أو يسكت ، فلا يقر ولا ينكر ، فيصالحه من ذلك على مال معلوم ، ويصح ، ويكون في حق المدعى بمنزلة الإبراء . فإن صالح عن البيع ، ويكون في حق المنكر بمنزلة الإبراء . فإن صالح عن المنكر أجنبى ، صبح الصلح ، سواء كان بإذن المنكر أو بغير إذنه ، وبحع عليه ، وإلا لم يرجع .

#### **€** فصل **﴾**

يصح الصلح عن دم العمد بمال ، سواء كان أقل من الدية أو أكثر . فإن صالح عن دية الخطإ بأكثر منها من جنسها ، لم يصح . ولو صالح بعرض قيمته أكثر منها ، صح . ولو صالح سارقا ليطلقه ، أو شاهدًا ليكتم شهادته ، أو مقذوفاً (۱) حن حده ، أو شفيما ليسكت عن المطالبة ، لم يصح ، وتسقط الشفعة . وهل يسقط الحد ؟ على وجهين . وإن صالحه على أن يجرى على أرضه أو سطحه ماء ، صح ، ويشترط أن يكون موضع الماء معلوما . ويجوز أن يشترى ممرًا في دار وموضع كان من حائطه . وإذا حصل في هواء ملكه أغصان شجرة إنسان فطالبه بقطمها ، لزمه . فإن أبى ، فله قطعها . فإن صالحه عن ذلك بعوض بقطمها ، لزمه . فإن أبى ، فله قطعها . فإن صالحه عن ذلك بعوض بمريًا في طريق نافذ جناحا ، وهو

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ مَقَدُونَه ﴾ .

الروشن، ولا ساباطا، ولا دكانا، ولا أن يفعل ذلك فى ملك إنسان. ولا درب غير نافذ، إلا بإذن أهله. وإن كان بينهما حائط فانهدم، فطالب أحدها صاحب بينائه معه، فهل يجبر على ذلك لا على روايتين. وليس لأحدها منع الآخر من عارية لكى ينظر، فإن بناه بآلته، كان بينهما. وإن استحدث له آلة، فهو للبانى. وله منع صاحب من الانتفاع به. وللبانى الخيار بين أخذ نصف قيمته منذ بنائه.

# باب الحجــر

#### وهو على قسمين :

حجر على الإنسان لنفسه ، وحجر لأجل غيره ، فيحجره على الصبى والمجنون والسفيه لحظهم ، فلا يصح تصرفهم بعد الحجر . فن عاملهم ببيع أو قرض ، رجع في ماله إن كان باقياً ، وإن تلف فهو من مالكه ، وسواء علم بالحجر أو لم يعلم . ومتى عقل المجنون وبلغ الصبى ورشدا ، انفك الحجر عنهما بندير حاكم . ولا ينفك قبل ذلك . ويحصل البلوغ بالاحتلام ، وكال خمس عشرة سنة ، أو نبات الشعر الغشن حول القبل ، والجارية بذلك وبالحيض والحمل .

والرشد إصلاح المال. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يتصرف فيه أمثاله ويحفظ ما في يده، فلا يصرفه فيما لا فائدة فيه ، كالقمار والغناء وشراء المحرمات. وعن « أحمد» رواية في الجارية: لا يدفع إليها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد، أو يمضى عليها في بيت الزوج سنة.

ولا يلى على الصبى والمجنون إلا الأب ، ثم وصيه ، ثم الحاكم . ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا بما فيه غبطة . فإن تبرع أو زاد في النفقة عليهما أو على من يمونانه ، ضمن . ومتى فك عن السفيه الحجر فعاود السفه ، أعيد عليه الحجر . ولا ينظر في ماله إلا الحاكم ، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه . وإن أقر بما ليس بمال كحد أو قصاص أو طلاق ، لزمه . وإن أقر بمال ، لم يلزمه في حجره .

القسم الثانى : الحجر لحق النير . من لزمه دين حال لا ينى ماله به فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه ، لزم الحاكم إجابتهم . وإن كان مؤجلا ، لم يحجر عليه من أجله . ويستحب إظهار الحجر عليه . ومتى حجر عليه ، تعلق حق الغرماء بماله . فلا ينفذ تصرفه فيه ، إلا العتق ، على إحدى الروايتين . وإن تصرف في ذمته ، صح ، ولم يشارك من عامله أو أقر له الغرماء . ومن وجد

عنده عين ماله ، أخذه من غير مشاركة الغرماء . ويختص بها بشروط أربعة :

أمرها : أن يكون الفلس حيًّا .

النانى : أن لا يكون نقد من نمنها شيئًا .

الناك : أن تكون المين بحالها .

الرابيع : أن لا يتعلق بها حق الغير .

ثم من كان له رهن ، خصه بثمنه . ثم يبيع باق ماله ويقسمه بين الغرماء على قدر ديونهم ، وتنقطع المطالبة له . فمن أقرمنه شيئًا أو باعه ، لم يملك مطالبته حتى ينفك عن الحجر .

## ﴿ فصل ﴾

يجوز لولى الصبى الميز أن يأخذ له فى التجارة ، فى إحدى الروايتين . ولا ينفك عنه الحجر إلا فى القدر الذى يأذن فيه ، والنوع الذى أمره به ، وكذلك إذا أذن له سيده فى التجارة ، فإن رأى الولى اليتيم أو السيد عبده يتصرفان فلم ينهياها ، لم يصيرا مأذونين لهما ، ولا يصح تبرع المأذون له بالكسوة والدراه ، ويجوز فيما جرت به العادة ، كهدية المأكول وإعارة الداية .

## باب الوكالة

تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن والقبرل بكل قول أو فعل يدل عليه . ويصبح القبول على الفور والتراخي ، مثل أن يوكله فيقبل بمد شهر . ويجوز تعليقها على شرط مستقبل كقوله : « إذا جاء رأس الشهر فبسع ثوبي أو حاكم غريمي أو قد وكلتك » . وتصـــِح في حقوق الآدميين من العقود والفسوخ وإثبات الحقوق واستيفائها، وتملك المباحات من الصيد ونحوه ، إلا الظهار والأيمان ، وأما حقوق الله تعالى ، فلا يجوز التوكيل فيها إلا الزكاة والحبح والتكفير بالمال . وماكان حدا فلا يجوز التوكيل في إثبات ، ويجوز في استيفائه مع حضور الموكل وغيبته . ولا يجوز التوكل والتوكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه . ويجوز توكيل عبسد الغير بإذن سيده ، ولا يجوز بغير إذنه. والوكالة عقد جأنر من الطرفين، لسكل واحد منهما فسيخها متى شاء . ولا تبطل بالموت والجنون والحجر للسفه . وكذلك كل عقد جائز . وإذا وكل اثنين فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف ، إلا أن يجمل ذلك إليه . ومن وكل في بيع شيء ، لم يجز أن يبيعه من نفسه. ومن وكل في شراء شيء ، لم يجز أن يشتريه من نفسه . ولا يبـع منها إلا بنقد البلد عالًا ، فإن باع بدون عن المثل ، أو بدون ما قدر له ، ضنن النقص .

وإن باع بأكثر منه ، صح ، سواء كانت الزيادة من جنس ما أمر به أو لم تكن . وإن خالف الجنس مثل إن أمره يبيع بدره فباع بدينار ، فوجهان . والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ، والقول قوله مع يمينه في الهلاك وعدم التفريط . ويجوز التوكيل بجمل وبغيره . ولو قال : « بعه بكذا ، فا زاد فهو لك » ، صح . والله أعلم .

باب الشركة والمضاربة

الشركة على ضربين : شركة أملاك ، وشركة عقود .

فشركة الأملاك تنقسم قسمين :

أمرهما : ما يحصل بفسل الشركاء . مثل أن يشترك جماعة في شراء أو يوهب لهم شيء فيقبلوه .

الفسم الثانى : ما يحصل بغير فعلهم كالإرث ، فكل واحد في نصيب شريكه كالأجنبي ، لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه .

الضرب التانى : شركة العقود . وتنقسم إلى فسمين : صحيح وفاسد .

أما الصحيح فيتنوع أربعة أنواع :

النوع الانول : شركة المنان :

وهي أن يشترك اثنان بماليهما ليمملا فيه بأنفسهما ، وربحه

لهما ، فينفذ تصرف كل واحد منهما فى نصيبه بحكم الملك ، وفى نصيب شريكه بحكم الوكالة . ولا تصح إلا بشرطين :

أمرهما : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير .

الثانى: أن يشترطا لكل واحد من الربح جزءا مشاعاً معلوماً. فإن أطلقا وقالا: «الربح بيننا»، فهو بينهما نصفان، وإن هينا لأحدها جزءا كالثلث والباقى للآخر، فإن شرطا لأحدها دنانير معلومة أو ربح إحدى السلمتين، لم يصبح، ويملك كل واحد منهما البيع والشراء ويقبض البيع وقبض الثمن والمطالبة به وكل ما هو من مصلحة العادة. ولا يملك أحدها عتق الرقيق بمال ولا تزويجه ولا الهبة والقرض ولا المحاباة.

النوع الثانى : شركة الوجوه :

وهى أن يشترك اثنان وليس لهما رأس مال ، على أن ما يشتريانه بجاههما وثقة التجاربهما ، فهو بينهما . وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن والملك . والربح بينهما على ماشرطاه . والوضيعة على قدر ملكيهما .

النوع الثالث : شركة الأبدان :

وهى أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من الصنائع ، المتأخر فيما يتقبله أحدهما من العمل يدخل فى ضمانهما يطالبان به ويلزمان بعمله . وهل تصبح إذا اختلفت ؟ على وجهين .

النوع الرابع : المضاربة .

وهى أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه ، والربح بينهما . فإن قال : « انجر والربح بيننا » ، فهو بينهما نصفان . فإن قال : « ولك كذا » ، صح ، والباق لرب المال ، والوضيعة على رب المال . وإن اختلفا في الجزء المشروط : لمن هو ؟ فهو للعامل ، وحكم العامل حكم الشريك فيما له فعله أو لبس له فعلل . ومتى فسدت فالربح لرب المال ، وللعامل الأجرة . وإذا قال : « بع هذا العرض وضارب بشنه » ، صح . وإن قال ; «ضارب بالدين الذي لى عليك » ، لم يصح .

القسم الثانى : فاسر .

وذلك شركة المفاوضة ، مثل أن يدخلا فى الشركة لاكتساب النادرة، مثل أن يقولا : « ما التقطنا أو ورثنا أو حصل لنا من ركاز فهو بيننا ، وما لزم أحدنا من ضان غصب أو أرش جناية فهو علينا » .

## باب المساقاة والمزارعة

يصح عقد المساقاة على النخل والكرم وكل شجر له عمر مأكول ، ببعض نمائه . وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما . وفي لفظ الإجارة وجهات . ولا تصح إلا من جائز التصرف . وهل تصح على عمرة موجودة ؟ على روايتين . وإن قال : ه اغرس هذه الأرض واعمل عليها حتى تثمر وتكون الثمرة

يبننا » ، صبح . وهى عقد ، جأنر لكل واحد منهما فسنها . فتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهى بينهما (۱) . وإن فسنها العامل قبل الظهور فلا شيء له . وإن فسنها رب الأرض فعليه أجرة العمل، ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها من السق ، والحرث، وزبار الكرم ، وتلقيح النخل ، وتشميس القز ، وصلاح طرق الماء . وعلى رب الأرض ما فيه حفظ الأصل من كرى الأنهار وحفر الآبار والدولاب وما يديره . وإذا شرط : إن ستى سيحاً فله كذا ، أو إن ستى سيحاً فله كذا ، أو إن رعها حنطة فله كذا ، أو إن زرعها حنطة فله كذا ،

وأما المزارعة فتجوز بجمل معلوم مشاع يجمل للعامل مما يخرج من الأرض التي يعمــــل عليها . فإن كان بين الشجر بياض يمكن زرعه فساقاه على الشجر وزارعه على الأرض ، صح .

ولا يشترط أن يكون البسندر من رب الأرض. وإذا قال رب البنر: « أنا آخذ البنر ونقسم الباقى »، لم يصح. وكذلك لو شرط له قفزاناً معلومة أو دراهم أو زرع ناحية من الأرض. ومتى فسسسدت ، فالزرع لرب البنر وعليه أجرة العامل، وعلى العامل الحصاد والجذاذ. وعنه: أنه عليهما.

<sup>(</sup>١) فى الأصل: ﴿ بِينَنَا ﴾ .

# باب الإجارة

قال الله تمالى :

« قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ الْشَالْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ »(١) .

الإجارة عقد على المنافع ، لازم من الطرفين . ولا تصبح إلا من جأئز التصرف . وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء .

وفى لفظ البيع وجهان .

ولا تصح إلا بشروط ثلاثة :

أمرها : معرفة المنفعة ، إما بالعرف كسكنى الدار شهرًا ، وإما بالوصف كحمل متاع معين وزنه كذا إلى مكان معين ، وبناء عائط ولابد من ذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته ، وإجارة أرض معينة بزرع معين ، أو غراس أو بناء .

الشرط الثانى : معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن، إلا فيما إذا استأجر أجيرًا بطعامه وكسوته، والظئر في الرضاع، فإنه يصبح من غير تقدير . وإذا دفع ثوبه إلى خياط أو غيره ممن هو متصد للعمل بأجرة فعمله، استحق الأجرة . وإن لم تكن عادته بالأجرة فلا شيء له . وكذلك من دخل حماماً أو ركب مع ملاح فإنه تلزمه الأجرة من غير عقد . وإذا شرط في العقد شرطاً

<sup>(</sup>١) القصص: ٢٦

فقال: « إن صنعته اليوم فلك كذا ، وإن صنعته غدا فلك كذا » ، فني صحة المقد روايتان . ولا يجوز أن يكترى شيئًا مدة مجهولة كقوله: « استأجرت الدابة لمدة غزاتى ، بكذا » . وإن سمى للكل يوم شبئًا معلوماً ، جاز . وإن أكراه كل شهر بكذا ، صح . ويلزم حكم الإجارة بالدخول في كل شهر ، فإذا انقضى فلكل واحد الفسيخ .

الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مباحة مقصودة ، فلا تجوز الإجارة على الزنى والغناء والنياحة . ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو لبيع الخر .

والإجارة على ضربين :

أمرهما: إجارة الدين . فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها . فيجوز استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه ، وكتاب ليقرأ فيه . ويجوز استنجار امرأته لحدمته وحضانة ولده .

ويشترط أن تكون المين مشتملة على المنفعة ، مقدورًا على تسليمها ، مقدرة بزمان يحتمل بقاء المين فيها .

 ولا تجوز الإجارة على ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كالحج والأذان. وللمستأجر أن يستوفى المنفعة وما دونها إذا كان من جنسها، وله أن يستوفى بنفسه وبمن ضرره كضرره أو دونه، وليس لأحدها فسخها. ومتى أراد المؤجر فسخها قبل تقضى المدة، فلا شيء له. وإن أراد المستأجر، فعليه الأجرة. ولا تنفسخ بموت المتماقدين ولا أحدها، ولا بمذر لأحدها.

وإن اكترى دابة إلى مكان فتمداه أو بحمل شيء فزاد عليه ، فعليه أجرة المثل للزيادة . وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عيب ، فله الفسخ وعليه أجرة ما استوفى من المنقعة .

وإن غصب العين خير المستأجر بين الفسيخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل .

والأجير على ضربين: خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فلا ضمان عليه فيما تلف في يده إلا أن يتعدى. وأما المشترك فيضمن ما جنت يده من تخريق الثوب في قصارته وغلطه في تفصيله. ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله.

ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا طبيب إذا علم حذقهم ولم تجن أيديهم، ولا على الراعى إذا لم يتعد. وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة ، فعليه أجرة المثل ، استوفى المنفعة أولم يستوفها .

# باب الجعالة وردّ الآبق

الجمالة أن يقول: « من رد على عبدى أو لقطى أو بنى هذا الجدار، فله كذا » فمن فعل استحق الجمل. وإن كانوا جماعة فهو بينهم. ومن فعله قبل أن يبلغه الجمل، لم يستحق شيئاً. ويصح على مدة مجهولة وعمل مجهول. ولا بد أن يكون المعوض معلوماً. ومن رد آبقاً فله الجعل بالشرع لا بالشرط، وله دينار أو اثنا عشر درهماً. ويأخذ من السيد ما أنفق عليه. فإن مات السيد، استحق ذلك في تركته.

والجمالة عقد جائز ، لكل واحد منهما فسنها . فتى فسخها المامل فلا شيء له . وإن فسخها الجاعل بعد الشروع ، فعلميه أجرة ما عمل .

#### باب اللقطة

وهى المال الضائع من ربه ، وتتنوع ثلاثة أنواع :

الائول : اليسير : كالســـوط والحبل والتمرة والكسرة ،
فيباح أخذه ويملك بغير تعريف .

الثانى : الحيوان الضال مما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل، فلا يجوز التقاطها. ومن أخذها ضمنها، ويزول هنه الضان بردها إلى الحاكم.

الثالث: سأتر الأموال ، كالأمتعة والأثمان ، وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالغنم وما أشبهها . فمن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فهو بالخيار بين أخذها وتركها ، والأفضل تركها . وإن أخذها ، لزمه تعريفها حولا كاملا بالنداء عليها في مجامع الناس ، كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصاوات ، ويكثر منه في موضع وجدانها .

ويقول في النداء: « من ضاع منه شيء أو نفقة ؟ » وأجرة المنادى على الملتقط، ولا يجوز التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها . ويستحب الإشهاد عليها . فتى جاء طالبها فوصفها ، لزم تسليمها إليه مع نمائها المتصل . وإن تلفت أو نقصت قبل الحول ، لم يضمنها . وإن كان بعده ضمنها . وإن الفق اثنان في صفتها ، قسسمت بينهما ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر : يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة فهي له مع يمينه ، وإن ادعاها آخر له بينة أخذها من الواصف ، وإن لم تعرف دخلت بعسد الحول في ملك الملتقط حكما وإن لم تعرف دخلت بعسد الحول في ملك الملتقط حكما كالميراث . ومتى جاء طالبها فوصفها ، دفعها إليه .

ولا فرق فى الالتقاط بين المسلم والكافر والعدل والفاسق الذى يأمن نفسه عليها . وإن التقطها صبى أو سفيه ، عرفها وليه ، فإذا تم الحول ، فهى للملتقط .

#### باب اللقط

وهو الطفل المنبوذ . وهو حر محكوم بإسلامه ، وينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه ما ينفق عليه . وإن كان ملتقطه فاسقا ، أو كافرا واللقيط مسلم ، أو بدويًا ، ينتقل في الحال . أو التقطه في الحضر وأراد نقله ، لم يقر في يده . وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر . وميرائه وديته \_ إن قتل \_ لبيت المال إن كم يكن له وارث . وإن ادعى إنسان رقه ، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه . وإن أقر بالكفر وإن أقر بالكفر أم يقبل ، وكذلك إن أقر بالكفر لم يقبل . ويكون حكمه حكم المرتد . ومن ادعى نسبه ، ألحق به : رجلا كان أو امرأة ، مسلمًا كان أو كافرا ، إلا أنه يتبع الكافر نسبًا لا دينًا .

#### باب الغصب

وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق ، لا فرق بين أن يكون منقولًا أو غير منقول . فيضمن المقار بالفصب في ظاهر المذهب، وكذلك أم الولد ، فإن كان المفصوب موجودًا إلا أنه قد باعه أو خلطه بما يشميز منه كحنطة بشعير ، لامه تخليصه ورده ، وإن غرم عليه أضعاف قيمته . وإن كان قد بنى عليه ، لزمه قلمه ورده ، إلا أن يكون قد بلى . وإن غصب عليه ، لزمه قلمه ورده ، إلا أن يكون قد بلى . وإن غصب

أرضا وغرسها ، وجب عليه ردها ، وأجرتها وأرش نقصها ، وقلع غرســه . وإن زرعها فاستحقت والزرع قائم ، فالزرع لصاحب الأرض ، وعليسه ما غرم الغاصب . وإن كان بعسد أُخذ الزرع فعلى الغاصب الأجرة . وإن زاد للغصوب ، لزمه رده بزيادته : سواء كانت متصلة أو منفصلة . وكذلك ما حصل فيه من نماء كصيد الفهد أو ما يمسكه الشرك والشبك والغنيمة المستحقة للغرس . وإن نقص لزمــه ضمان نقصه بقيمته : رقيقا كان أو غيره ، في إحــدى الروايتين . والأخرى : أن الرقيــق يضمن بما يضمن به في الجناية . ولو غصب عبدا وخصساه لزمه رده ورد قيمته . وإن كان النقص لتغير الأسمار ، لم يضمن . وإن كان النقص لمرض زال بأكثر منه ، لم يضمن . وإن عادت القيمة بجهة أخرى ، مثل إن مرض فنقصت قيمتــه وتعلم صنعة عاد بها النقص ، لم يسقط عنه الضمان . وإن اختلط المنصوب بمال الناصب على وجه لا يتميز ، لزمه مثله منه، في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : يلزمه مثله من حيث أراد .

وإن وطئ الجارية فعليه الحد والمهر - سواء كانت مطاوعة أو مكرهة . وإن ولدت فالولد مملوك للسيد ، وعلى الغاصب ضمان نقص الولادة ، ولا تجبر بالولد . وإن باعها أو وهبها لعالم بغصبها فوطئها ، فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ،

ومهرها ، وأجرتها ، وقيمة ولدها إن تلفت ، وإن لم يعلما رجعاً بضمانها على الناصب . وإن ولدت فالولد حر . ويجب فداؤه بمثله في صفاته تقريبا .

وإن أطمم المفصوب لمالم بالفصب استقر الضمان على الكل. وإن لم يسلم وقال له الغاصب : «كله فإنه طعاى »، استقر الضمان على الغاصب. وإن تلف المفصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا . وإن تعذر المثل ، فعليه القيمة يوم التعذر . وإن تلف بعض المفصوب فنقصت قيمة باقيه كمصراعى باب وزوجَى رحى ، فعليه رد الباق وقيمة التالف وأرش النقص . ورق وإذا غصب شيئا فتعذر رده مع بقائه ، ضمن قيمته . ومتى قدر عليه ، رده واستعاد القيمة .

وتصرفات الغاصب الحكمية ، كالحيج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ، باطلة ، في إحدى الروايتين ، وإن اتجر في الأثمان ، فالربح لمالكها . وإن اشترى في ذمته شيئا ثم نقدها فيه فكذا ، في إحدى الروايتين ، والأخرى : الربح للمشترى . وإذا بقيت في يده غصوب لا يعرف مستحقها ، تصدق بها عنهم ، بشرط الضان .

## باب ما يضمن به المال من غير غصب

من أتلف على غيره مالا محترما ، ضمنه ، سواء باشر إتلافه أو سبب إليه ، كمن فتح قفصا عن طائر ، أو حل قيد فرس ، أو رباط سفينة ، فتلف ، ضمنه . وإن ربط دابة في طريق فجنت ، أو اقتنى كلبا عقورا فأتلف شيئا أو خرق ثوبا ، ضمن ، إلا أن يكون الكلب في منزل صاحبة ، وقد دخل الغير بغير إذنه .

وإذا حفر بئرا في فناء داره لنفسه ، ضمن ما تلف بها . وإن حفرها في سابلة لنفع الناس ، لم يضمن ، وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شيء فأتلفه ، ضمنه . وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها ، إلا أن يكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد ، فيضمن ما جنت يدها أو فمها دون جناية رجلها . ويضمن ما أفسدت من الزرع والشيء ليلا دون ما أفسدت نهارا .

## (فصل)

ومن صال عليه آدمى أو غيره فله دفعه بالأسهل، ما يعلم أنه يندفع به ، فإن لم يندفع إلا بقتله فله ذلك ، ولاشىء عليه . ومن أتلف آلة لهو أو صليبا أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خر لم يضمن .

#### باب الشفعية

الشفعة : استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من مشتريها، ولا تثبت إلا بشروط خمسة :

الائول: المطالبة على الفور . فإن أخرجها سقطت الشفعة ، وإن ترك الطلب لعذر من مرض أو حبس لم تسقط.

الثانى : أن يكون المبيع شقصا مشاعا من عقار تتأتى قسمته، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه .

الثالث: أن يأخذ جميع المبيع ، فإن طلب أخهذ البعض ، سقطت شفهته . فإن كانا اثنين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما .

الرابع : أن يكون للشفيع ملك سابق ، فإن اشترى اثنان ملكا صفقة واحدة ، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه .

الخامس : أن يكون مبيعًا .

فأما ما انتقل بنير عوض ، أو كان عوضه غير المال ، فلا شفعة فيه . فإن لم يعلم بالشفعة حتى ابتاعها جماعة ، كان للشفيع مطالبة من شاء منهم . فإن طالب الأول ، رجع بالثمن الذي أخذ منه .

ولولى الصغير الأخذ بالشفمة إن كان للصبي فيها حظ. فإن تركها

فلاصبى المطالبة بها إذا كبر، وإن تركها الولى لعدم الحظ فيها، مقطت. ويأخذ الشفيع بالثمن الذى وقع عليه العقد. فإن عجز عنه أو عن بعضه، سقطت شفعته : فإن اختلفا فى قدر الثمن، فالقول قول المشترى مع يمينه.

# باب الوديعـــة

الوديمة من العقود الجائزة، ولكل واحد منهما فسخها، وهي أمانة لا ضان عليه فيها إلا أن يتمدى . فإن تلفت من بين مال المودع ، لم يضمن ، في أصح الروايتين . ويلزم المودع حفظها في حرز مثلها إلا أن يمين له صاحبها حرزًا . فإن نقلها إلى أحرز منه أو مثله ، لم يضمن . وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير خوف ، ضمن . وإن أخرجها لأمر يغلب على الظن تلفها به ، لم يضمن ، فإن قال : « لا تخرجها ، على الظن تلفها به ، لم يضمن ، فإن قال : « لا تخرجها ، وإن خفت عليها فأخرجها أو اتركها » ، لم يضمن . وإن قال : « اتركها في جيبك » فتركها في كمه ، ضمن . وإن عكس لم يضمن . وإن تركها في يده ، احتمل وجهان . وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وعبده ، لم يضمن .

وإن أراد سفرًا أو خشى تلفها عنده، ردها على مالكها. فإن تمذر ، فله حملها معه إنكان أحفظ لها ، وإلا دفعها إلى الحاكم. وإن تمدى فيها فتصرف فى الدراهم أو خلطها عما لا تتمسيز منه، أو ركب الدابة، أو لبس الثوب، لنير مصلحتهما ، ضمن .

والمودع أمين، والقول قوله، فيما يدعيه من تلفها أو ردها إلى مالكها، أو أذن فى دفعها إلى إنسان، وما يدعى عليه من خيانة أو تفريط فيها .

ولو قال: « ما أودعتنى » ثم تثبت ببينة أو إقرار، فادعى ردها أو تلفها ، لم يقبل. وإن كان قال: « مالك عندى شيء » ، قبل قوله فى الرد والتلف، والله أعلم.

## باب العارية

العارية هبة تجوز في كل المنافع، إلا منافع البضع. ومتى أراد المعير الرجوع، رجع ما لم يكن قد أذن في شغلها بشيء يستضي به المستعير برجوعه. فلو أعاره أرضاً ليدفن فيها، لم يرجع حتى يبلى الميت، وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه. فإن سقط لم يمك رده إلا بإذن. وإن أعاره أرضاً ليزرعها فليس له الرجوع قبل الحصاد، إلا أن يكون بما يؤخذ فصيلا. وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط تفرينها إذا رجع أو في وقت فجاء الوقت أو رجع، لزمه القلع. ولا يلزمه تسوية

الأرض إلا أن يشرطه . وإن بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت ، فهو فاصب والعارية مضمونة ، وإن لم يتعد فيها المستعير . وحكم المستعير في استيفاء المنفعة ، حكم المستأجر . فإن شرط المستعير نفي الضمان ، لم يصح .

# باب الوقف والعطايا

الوقف: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة. وهو مستحب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في المال. وفيه روايتان: إمراهما: لا يصح إلا بالقول، وألفاظه تنقسم إلى صريح وكتابة:

فالصريح: وقفت ، وسبلت ، وحبست . والكناية: أبدت ، وحرمت ، وتصدقت . فتى أتى بأحد الألفاظ الصرائح وإن لم ينو أو بالكناية وقرن بها النية أو حكماً من أحكام الوقف ، انعقد .

والزواية الثانية: يصح بالقول والفعل الدال عليه، ولا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا يشترط إزالة يد الواقف عنه. ولا يصح إلا بشروط أربعة:

أمرها: أن يكون في عين يجوز بيمها، ويمكن الانتفاع بها مع بقائما دائماً، كالمقار والأثاث والسلاح، ويصح وقف المشاع. فإن وقف في الذمة كعبد ودار وغير معين مثل أن يقول: « وقفت أحد هذين » ، لم يصبح.

الشرط الثانى: أن ينجز الوقف . فإن علقه على شرط كقدوم زيد ، لم يصبح .

الشرط الثالث : أن يكون على ممين يستح تملكه ، ولا يصح على مجهول ، ولا على من لا يملك كالعبد والبهيمة .

الشرط الرابع: أن يكون على قربة كالمساكين، والمساجد، والقناطر، وأقاربه وإن كانوا من أهل الذمة.

ولا يشترط القبول ، إلا أن يكون الموقوف عليه آدميًا معينًا ، ففيه وجهان :

أمرهما : يشترط . فإن لم يقبل و ردّ ، بطل فى حقه دون من بعده . وإن وقف على شخص معين لاغير ، أو على جهة يغلب على الظرف انقراضها ، صح . وتصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى ورثة الواقف ، فى إحدى الروايتين .

والا نمر: إلى أقرب عصبته ، ويرجع إلى شرط الواقف فى كيفية قسمته على الموقوف عليه من مساواة أو تفاضل أو تقدم أو تأخر ، مثل أن يقول « الأعلى فالأعلى ، أو الذكر كذا والأنثى كذا » . ومن يتولى النظر فيه ، فإن لم يشرط الواقف ناظر" ا ، فالنظر للموقوف عليه .

والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ، ولا بيعه ، إلا أن تتعطل منافعه ، فيباع ، ويصرف عنه في مثله .

## ﴿ فَصَلُ فَى العَطَايَا وَالْهِبَاتُ ﴾

الهبة: تمليك المال في الحياة بغير عوض ويستحب منها ما قصد به وجه الله تعالى، كإعطاء الفقراء وصلة الرحم. ويكره ما قصد به الربا. وتنعقد بالإيجاب والقبول، في إحدى الروايتين. والأخرى: إن كانت معينة لزمت بمجرد العقد. ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، وتصح هبة المشاع وكل ما يجوز بيعه، ولا تصح فيما لا يقدر على تسليمه، ولا في مجهول. ولا يجوز تعليقها على شرط. ولا يشرط ما ينافى مقتضاها، إلا في المناشري والرقي ، وهو أن يقول: «أعمرتك هذه الدار: جعلتها لك عمرك، وأرقبتكها»، فإنه يصح . وتكون للمعمر ولورثته من بعده.

وتجب التسوية بين الأولاد فى العطية ، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين . فإن فضل بعضهم أو خصة ، أمر برده ، أو التسوية بإعطاء الآخر . فإن مات الأب قبل ذلك ، فهل يثبت للمعطى أو يرجع الباقون ؟ على روايتين . وإن وقف ثلثه فى مرضه على بعضهم ، جاز فى المنصوص عنه ، وقياس المذهب أن لا يجوز . ولا يجوز لواهب أن يرجع فى هبته ، إلا الأب . والله أعلم .

# كتاب النكاح

قال الله تمالى : ﴿ فَأَنْسَكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَن لَّا تَسْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ ﴾ (١) .

النكاح واجب إذا خاف على نفسه الزنى ، فإن لم يخف فعلى روايتين . والاشتغال به أفضل من التخلى لنفــــل العبادة .

يستحب تخير ذات الدين الحسيبة الأجنبية الودود الولود. ويجوز لمن أراد تزوج امرأة، النظر إلى وجهها، من غير خلوة بها.

وعنه: له النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله. وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليسه. وله أن ينظر إلى الرأس واليدين والرجلين وإلى الساق من ذوات محارمه ومن الأمة المستامة.

وعنه : لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين .

ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا العورة . ويجوز النظر إلى الغلام لنسير شهوة . ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكر لشهوة . ولسكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن صاحبه ، وكذلك السيد مع سريته .

<sup>(</sup>١) النساء: ٣

ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة بحال ، ولا يعرض بخطبة رجعية . ويجوز التعريض في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث . والتعريض نحو قوله : « إنى في مثلك لراغب ، وإذا انقضت عدتك فأذنيني » . وتجيبه : « ما يرغب عنك ، وإن تُضي شيء كان » . وإذا أجابت ، حرم على غيره خطبتها . وإذا ردت أييح : والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تمكن عبرة ، وإن كانت عبرة فعلى وليها .

ويستحب عقد النكاح مساء يوم الخميس . ويسن أن يخطب بخطبة « ابن مسعود » ، ثم يوقع العقد بعدها . ويستحب أن يقال للمنزوج : « بارك الله لكما وعليكما ، وجمع بينكما في خير وعافية » . ولا يقال له : بالرفاء والبنين .

وإذا زفت إليه قال : « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه » . عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه » .

باب شروط النكاح وأركانه

وشروطه ستة :

أمرها: الولى . فلا نكاح إلا بولى . فلو زوجت المرأة نفسها أو غيرها ، لم يصح . وأحق الناس بنكاح الحرة أبوها ، ثم أبوه وإن علا ، ثم ابنها ، ثم ابنه وإن نزل ، ثم أخوها لأبويها ، ثم أخوها لأبيها . ثم الأقرب فالأقرب من المصبات ، ثم الميلات . ثم المولى المعتق ثم عصباته كذلك ، ثم السلطان . وأما الأمة فوليها سيدها ، فإن كانت لمرأة فوليها ولى سيدتها ، ولا يزوجها إلا بإذن سيدها . ويشترط في الولى أن يكون ذكرًا حرًّا موافقًا لها في الدين . وهل يشترط فيه العدالة والبلوغ ؟ على روايتين . ومتى وجد في الأقرب ما يمنع ولايته من كفر أو جنون أو صغر أو رق ، زوج الأبعد ، وإذا كان الأولياء متساوين في القرب ، صح التزويج من كل واحد منهم . فإن غاب الأقرب غيبة منقطعة أو عضل ، زوج الأبعد .

السَرط الثانى: الشهادة. فلا يصح إلا بشاهدين ذكرين عدلين. وعنه: ينعقد بحضور فاسقين، ورجل وامرأتين. ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين.

الشرط الثالث: المكافأة. فلا يصح التزويج من غير كف، في إحدى الروايتين ، وسواء رضيت المرأة والأولياء بغير السكف، أو لا. والكفاءة: الدين، والمنصب. فلا تزوج عفيفة بفاجر ، ولا عربية بمجمى ، والعرب بعضهم لبعض أكفاء .

وعنه : لا تزوج قرشية لغير قرشى . وعنه : أن الحرية والصناعة والبسار من شروط الـكفاءة .

الشرط الرابع : تعيين الزوجين . فلو قال : « زوجتك إحدى ابنتى » ، لم يصح . ولو قال : « زوجتك ابنتى » وليس له إلا ابنة ، صح . وإن كان له بنات ، لم يصح حتى يسميها ويصفها بما تتميز به .

الشرط الخامس : رضا الزوجين . فتى فقد الرضا منهما أو من أحدها ، لم يصح ، إلا الأب فإن له تزويج بناته الصغار والأبكار والمجانين بغير إذن . والسيد له تزويج إمائه الثيب والأبكار وعبيده الصغار بغير إذنهم ، وإذن البكر : الصات . ولا فرق بين زوال البكارة بوطء مباح أو محرم .

الشرط السادسي : خلوة المرأة من الموانع . فلا يصبح نكاح معتدة ولا مزوجة ولا مرتدة .

وأركانه: الإيجاب والقبول. ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج بالعربية لمن يقدر على ذلك ، ولمعناهما الخاص لمن يعجز عنها.

والقبول أن يقول: « قبلت هــــذا النكاح » أو ما يقوم مقامه. ولو قال الخاطب للولى: « أزوجت ؟ » فقال: « نعم » ، ولمتزوج: « أقبلت ؟ » فقال: « نعم » ، صح .

# باب من يحرم نكاحهن

المحرمات ضربان : محرمات إلى نهاية ، ومحرمات إلى غير غاية . فالمحرمات إلى نهاية نوعان :

أمرهما: من يحرم لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. فلو تزوجهما في عقد، لم يصبح فيهما. ولو تزوج إحداها في عدة الأخرى: سواء كانت بائناً أو رجعية، أو تزوج إحداها بعد الأخرى، فنكاح النانية باطل. ولا يجوز أن يجمع في الوطء بملك الهين بين من حرم الجمع بينهما بعقد النكاح.

النوع الثانى : محرم بسبب يزول ، كمطلقتـــه ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره ، والمحرمة حتى تحسل.، والزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها .

الضرب الثانى: المحرمات إلى غير غاية، وهن أربعة أصناف:
الصئف الأول : المحرمات بالنسب، وهن الأمهات وإن
علون من قبل الأب والأم، والبنات من حلال وحرام، وبنات
الأولاد وإن سفلن، والأخوات من كل جهة، وبنات الأخوات الأخت وإن علون علون علون

الصنف الثانى : المحرمات بالرضاع . ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .

الصنف الثالث: الملاعنة تحرم على الملاعن ، فإن أكذب نفسه ، فهل تحل ؟ على روايتين .

الصنف الرابع: المحرمات بالمصاهرة. وهن أمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء، فيحرمن بنفس المقدد دون بناتهن، والربائب وهن بنات نسائه اللاتى دخل بهن. فإن متن قبل الدخول، فهدل يقوم ذلك مقام الدخول في تحريم بناتهن؟ على روايتين.

ولا يحل لمسلم نكاح كافرة، إلا حرائر أهسل الكتاب، ولا لمسلمة نكاح كافر. وليس للمسلم نكاح أمة كتابية وإن كان عبدًا، ولا لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين، أحدها: عدم الطول لنكاح حرة، الثانى: خوف العنت، وهو الوقوع في الزنى. وليس للعبد نكاح سيدته، ولا للسيد نكاح أمته، ولا أمة أبيه.

ومن جمع بين من يصبح نكاحها ومن لا يصبح في عقــد واحد، فهل يبطل فيهما، أو يصبح فيمن تحل؟ على روايتين .

ولا يجوز نكاح خنثى مشكل حتى يتبين حاله فى المنصوص عنه .

# باب شروط النكاح

الشروط في النكاح ضربان :

شرط صحیح لازم، مثل أن یشترط زیادة علی مهر مثلها أو نقد بمینه ، أو أن لا یتسری علیها ، ولا یتزوج علیها ، أو لا ینقلها عن بلدها أو دارها ، فتی وفی لها بشرطها ، وإلا فلها الخیار فی الفسیخ .

الضرب الثانى : فاسد ، وهو ثلاثة أقسام :

الأول: ما يبطل النكاح من أصله ، وهو نكاح الشغار . وصفته : أن يزوجه الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته ، ولا مهسر . فإن سموا مع ذلك مهسرًا ، صح فى المنصوص عنه .

الثانى : نكاح المحلل ، وهو أن يتزوجها بشرط أن يحلها لزوجها ثم يطلقها ، أو إذا أحلها فلا نكاح بينهما . فإن نوى ذلك من غير شرط ، لم يصح فى ظاهر المذهب .

القسم الثالث: نكاح المتعة، وهو أن يتزوج إلى مدة، أو يشرط طلاقها فى وقت، وكذلك إن على ابتداء النكاح على شرط مثل أن يقول: « تزوجتك إذا قدم زيد» أو « إن رضى فلان ». فهذه شروط باطلة، ويبطل بها عقد النكاح.

فإن تزوجها على أن لامهر لها ولا نفقة ، أو إن أصدقها رجع عليها بالصداق ، أولا قسم لها ، أو يشرط الخيار فى نكاحها ، فالنكاح صحيح وإلشرط باطل . وإذا تزوجها وشرط أنها أمة فبانت حرة ، فلا خيار له . وإن شرط فيها صفة مقصود كالبكارة والحسن والنسب فلم توجد ، فنى ثبوت الخيار بذلك على من غره .

ثم إن كان ممن لا يجوز له نكاح الإماء ، فرق بينهما ، وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار . فإن رضى بالمقام معها ، فا ولدت بعد الرضى فهو رقيق . وإن كان المغرور عبدًا فولده أحرار ، ويفديهم إذا عتق ، ويرجع به أيضًا على من غره . وإن أحتقت الأمة وزوجها حر ، فلا خيار . وإن كان عهد ، فلها الخيار ، ولها الفسخ بغير حكم الحاكم . وخيارها على التراخى ، ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى .

باب الرد بالعيب في النكاح وخيار الفسخ الميوب المثبتة للفسخ ثلاثة أقسام :

قسم يختص بالرجال ، وهو ثلاثة أشياء :

أحدها : أن يكون محبوباً ، فإن بق من ذكره ما يمكن الجماع به ، فادعاه الرجل وصدقته المرأة ، فلا خيار ، وإن كذبته فالقول قولها .

والثانى : أن يكون عنينًا ، فإن اعترف بذلك ، وإلا أجل سنة من يوم المحاكمة ، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ . فإن اعترفت أنه وطئها مرة ، بطلت عنته .

الثالث : أن يكون خصيًا . وفى ثبوت الخيار بذلك وجهان .

القسم الثانى : يختص بالنساء، وهو شيئان :

أحدهما : الرتق ، وفي معناه القرن والعفل .

والثانى : الفتق .

القسم الثالث: مشترك بينهما، وهو ثلاثة أشياء: البرص، والجذام، والجنون: سواء كان مطبقاً أو يعاود في الأحيان. فهذه الأقسام يثبت بها خيار الفسخ، رواية واحدة. واختلف أصحابنا في البخر واستطلاق البول والنجو، وفيما إذا كان أحدهما خنثى أو وجد بصاحبه عيباً به مثله ؛ هل يثبت الخيار بذلك ؟ على وجهين.

ولا يجوز الفسيخ إلا بحكم الحاكم . فإن فسيخ قبل الدخول فلا مهر ، وإن كان بعده فلها المهر المسمى .

وهل يرجع به على من غره ؟ على روايتين .

وليس للولى أن يزوج الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب . ولا لولى مكلفة تزويجها إلا برضاها . ولو علمت العيب بعد العقد أو حدث به ، لم تملك خيارها على الفسخ .

(م ٩ - المذهب)

## باب أنكحة الكفار وحكمها

حكم أنكحة المسلمين فيما يجب بها من تحريم المحرمات ووجوب المهر والنفقة والقسم ، ويقع فيها الطلاق ويلزم حكم الظهار والإيلاء . ويقرون على الأنكحة المحرمة بشرطين : أحدها : أن يعتقدوا حلها .

الثانى: أن لا يترافعوا إلينا. فإن أسلموا أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد، لم نمضه إلا على العقد الصحيح. وإن كان في دوامه، لم نتعرض لكيفية عقدهم لكن ننظر في الحال، فإن كانت المرأة بمن لا يجوز نكاحها كذات محرمة ومطلقته ثلاثاً ومن هي في عدتها، فرق بينهما . وإن كانت ممن يجوز ابتداء العقد عليها، أقرا. فأما المهر فإن كان مسمى صحيحاً استقر، وكذلك إن كان فاسدًا قد قبضه ، وإن كان فاسدًا ولم تقبضه ، فرض لها مهر المثل.

وإذا أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية ، فهما على نكاحهما . وإن أسلمت كتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول ، انفسخ النكاح . فإن كانت المرأة المسلمة فلا مهر لها . وإن أسلم قبلها فلها نصف المهر ، في إحدى الروايتين ، والأخرى : لاشيء علية .

وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ، انفسخ النكاح . فإن

كانت هى المرتدة فلا مهر لها، وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر . وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تقع الفرقة في الحال أو تقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين .

#### باب الصداق

قال الله تمالى : « وَآ تُوا النِّسَاءِ صَدُ قَاتِهِنَّ نِحْلَةً »(١) .

الصداق مشروع فى النكاح . ويستحب تخفيفه ، وأن لا يخلو النكاح عن تسميته . فإن أخل به انعقد النكاح ووجب مهر المثل . ويستحب أن لايزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خسمائة درهم . ولا يتقدر أقله ولا أكثره ، بل كل ماجاز أن يكون عنا جاز أن يكون صداقاً .

وهل يصح جمل القرآن صداقاً ؟ على روايتين. فإن قلنا: لا يصبح مهر المثل ، وكذلك كل موضع لا تصبح [ فيه ] التسمية . ويشترط أن يكون الصداق معلوماً كالثمن ، فإن أصدقها شبئاً غير معين كدار ودابة ، لم يصح . وإن أصدقها عبدًا من عبيده أو دابة من دوابه لم يصح . وعنه : يصح ، ولها أحده بالقرعة . وإن كان شيئاً فجاءها بقيمته لم تجبر على قبولها .

<sup>(</sup>١) النساء : ٤

وإذا قال العبد لسيدته: « أعتقينى على أن أتزوجك » فأعتقته على ذلك ، عتق ولم يلزمه شيء . وإذا تزوجها على عبد فخرج حرّا ، أو عصيرًا فبان خمرًا ، أو دارًا فخرجت مفصوية ، فلها قيمة ذلك . وإن وجدت بها عيبًا فلها الخيار بين إمساكه وأخذ الأرش ، وبين رده وأخذ القيمة .

ويملك الأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداقها وإن سخطت ، وليس ذلك لغيره إلا بإذنها . وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة وبغير إذنها . وفي البكر البالغ روايتان . فأما الثيب الكبيرة فلا يقبض صداقها إلا بإذنها .

#### ( bab )

علك المرأة الصداق بنفس العقد . فإن كان معيناً فلها التصرف فيه ، وغماق هما ، ونفقته وضان زكاته عليها . وإن كان غير معين ، لم يدخل في ضمانها ، ولم تعلك التصرف فيه إلا بقبضه . وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع بنصفه إن كان باقيا ، ويدخل في ملكه بغير اختياره حكماً ، فإن كان زائدًا زيادة منفصلة ، فالزيادة للمرأة ويرجع في نصف الأصل . وإن كانت متصلة ، فهي مخسيرة بين دفع النصف بزيادته وبين دفع القيمة وقت المقسد . وإن كان

ناقصا خير الزوج بين أخذ النصف ناقصا وبين أخذ نصف القيمة يوم العقد . وإن اختلف الزوجان في قسدر الصداق ، فهل القول قول الزوج ، أو قول من يدعى مهر المثل ؟ على روايتين . فإن قال : « تزوجتك على هذا العبد » قالت : « بل على هذه الأمة » ، خرج على روايتين . فإن اختلفا في قبض المهر ، فالقول قوله . وإن اختلفا فيما يستقر به ، فالقول قوله .

#### ﴿ فصل في التفويض ﴾

وهو على ضربين : تفويض البضع ، وتقويض المهر . فأما تفويض البضع : فهو أن يزوج الأب ابنتـه البكر ، أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر .

وأما تفويض المهر : فهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبى . فالنكاح صحيح . ويجب مهر المثل بالعقد ، ولهما المطالبة بفرضه . فإن فرضه الحاكم لم يجز إلا مقدار مهر المثل . وإن اتفق الزوجان على فرضه ، جاز ما اتفقا عليه . ويستقر بالخلوة والمسيس . وإن مات أحدها قبل الإصابة ، ورثه الآخر ووجب لها مهر نسائها . وإن طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة ، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها . ومهر المثل معتبر بأقاربها المساوين لها .

. وأما النكاح الفاسد فتى افترقا فيه قبل الدخول ، فلا مهر . وإن كان بعده ، استقر المسمى ، فى إحدى الروايتين ، والأخرى : يجب مهر المثل ، وهى أظهر ، ويجب مهر المثل قبل الدخول فلها الفسخ ، وإن كان بعده فعلى وجهين .

## باب الوليمـــة وعشرة النســـاء

الوليمة مستحبة ، ويستحب أن لا ينقص فيها عن شاة . وبأى شيء أولم ، جاز . وإجابة الداعى إليها واجبة إذا عين المدعوون في اليوم الأول ، وكان الداعى مسلما . وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة . وإذا حضر وهو صائم فرضا، لم يفطر . وإن كان نفلا أو مفطرا ، استحب الأكل . وإن لم يختر ، دعا وانصرف .

وإن علم أن فى الدعوة منكرا من خمر أو آلة لهمو ، حضر وأنكر إن أمكنه . وإن لم يمكنه ، لم يحضر . والنثار والتقاطه مكروه ، فى إحدى الروايتين .

#### ﴿ فصل في حشرة النساء ﴾

يلزم كل واحمد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف . ولا يُحمل مطله بحقه مع قدرته عليه ، ولا إظهار الكراهة لبذله . وله الاستمتاع بزوجتمه ما لم يشغلها عن الفرائض

أو يضر بها ، وله السفر بها وتقلتها إلى منزله إذا كانت حرة يمكن الاستمتاع بها ، ولم تشترط دارها أو بلدها . ويحرم وطؤها في الحيض والدبر ، وله إجبارها على غسل الحيض والجنابة والنجاسة واجتناب المحرمات . ويلزمه أن يبيت عندها ليلة من كل أربع ، وإن كانت أمة فن كل عان . وله الخلوة بنفسه فيا بق . وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر . ولا يجوز له أن يجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إلا برضاها . وله منعها عن الخروج من منزله .

## باب القسم والنشوز

يجب القسم بين النساء على التساوى . ولا فرق بين قسم الابتداء والانتهاء . وعماد القسم الليل . وليس له البداية في قسم إحداهن . ولا المسافرة بها إلا بقرعة . ومتى بات عندها بقرعة أوغيرها ، لزمه المبيت عند الأخرى . ويستحب أن يسوى بينهن في الوطء ولا يجب . ويقسم لزوجته الأمة والحرة ليلتين ، سواء كانت مسلمة أو كتابية . ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمغيبة . وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن الزوج ، فيبيت الزوج عند من شاء منهن . فتى رجعت الواهبة ، عاد حقها إليها . ولا يجب القسم منهن . فتى رجعت الواهبة ، عاد حقها إليها . ولا يجب القسم

فى ملك اليمين. وإذا تزوج بكرًا ، أقام عندها سبما ثم دار . وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً . وإن اختارت أن يقيم عندها ، فعمل وقضى للبواقى . وله أن يخرج فى النهار لقضاء أشغاله وحقوق الناس . وإذا طلق امرأة من نسائه فى ليلتها أثم . فلو تزوجها بعد ذلك ، قضى لها ليلتها .

#### ﴿ فصل في النشوز ﴾

وهو عصيانها الزوج فيما يجب له عليها. وإذا أظهرت منها أماراته زجرها . فإن اجترأت هجرها في المضجع مهما أحب ، وفي الكلام فيما دون ثلاثة أيام . فإن لم ترجع ضربها ضرباً غير مبرح . وإن كان الزوج يمنمها حقها ويعرض عنها وينكر ذلك في الظاهر ويدعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له ، أسكنهما الحاكم إلى جانبه ، لينظر في حالهما .

ويلزم كل واحد بالخروج مما يجب عليه . فإن خرجا إلى الشقاق والمداوة ، بمث الحاكم حكمين مسلمين عدلين فيفعلان ما تقتضيه المصلحة من جمع بينهما أو تفريق . فما فعلا من ذلك لزم .

## باب الخلــع

إذا كرهت المرأة زوجها وخشيت أن تعصى الله بمنعمه ما يجب له عليها ، أبيح لهـا أن تفتدى نفسها منه . وإن خالمته والحال مستقيم ، كره ذلك ووقع الخلع . فإن كان هو الكاره لها فآذاها ومنعها حقها لتفتدى نفسها منه ففعلت فالخلع باطل ، والعوض عائد إليها ، والزوجية باقية ، إلا أن يكون بلفظ الطـــلاق فيكون رجعيًا . ويصح من كل زوج يصح طلاقه . ويصيح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف . ويصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي (١). والخلع طلاق بائن، في إحـــدى الروايتين، إلا أن يكون بلفظ الخلع والمفاداة والفسيخ ، ويخلو عن نية الطلاق ، وفي الأخرى : هو طلاق بائن بكل حال ، ولا يصح إلا بموض، في أصح الروايتين . فإن خلا عن العوض لم يقع ، إلا أن يكون طلاقًا فيكون رجعيًّا . ويصح الخلع بالمجهول ، في ظاهر المذهب .

فإذا خالعها على ما فى يدها من الدراه أو على ما فى يبتها من المتاع فلم يكن فيهما شىء، فله ثلاثة دراه وأقل ما يسمى متاعاً . وإن قالت : «طلقنى واحدة بألف» ، فطلقها ثلاثاً ،

<sup>(</sup>١)فى الأصل ﴿ الْأَخْشَى ﴾ .

استحقها . وإن قالت : «طلقنى ثلاثًا بألف » فطلقها واحدة ، لم يستحق شيئًا . وإذا قال : «خلعتك بألف » فأنكرت أو قالت : « إنماكان الخلع من غيرى » ، بانت ، والقول قولها مع عينها في العوض . وكذلك إن اختلفا في مقدداره أو عينه أو تأجيله .

وإذا علق طلاقها على صفة ثم خالمها فوجسدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت في المنصوص عنه . ويتخرج أن لا تطلق . وإن لم توجد الصفة في حال البينونة ، عادت . رواية واحدة .

# كتاب الطلاق

والطلاق حل قيد النكاح، ويصح من الزوج البالغ الماقل الحيثار. وفي صحة طلاق الصبى والميز: روايتان. ومن زال عقله بسبب يمذر فيه كالجنون والبرسام والنوم، لم يصح طلاقه. وإن كان بسبب لا يعند فيه كالسكران. ومن شرب ما يزيل عقله لغيير حاجة، فني صحة طلاقه روايتان. وكذلك يخرج الحكم في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه. ولا يقع طلاق المكره بغير حق. والإكراه هو أن ينال بشيء من العذاب. وهل يكون التوعد من القادر إكراها؟ على روايتين. وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه. فإن عين له وقتا أو عددًا فليس له مجاوزته. وإن وكل اثنين فليس لأحدها الانفرادية، إلا أن يجعل ذلك إليهما. فإن طلق أحدها أكثر من الآخر، وقع ما اتفقا عليه.

ويقع الطلاق في الأنكحة المختلف فيها . وإذا قال لإمرأته :

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٩ .

« طلق نفسك » ، أو « أمرك بيدك » فطلقت ، صح ذلك . وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأها . وإن قال : « اختارى نفسك » ، فلها أن تطلق ما داما في المجلس ، ولم يتشاغلا بما يقطعه . وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجمل إليها أكثر منها .

### باب سنة الطلاق وبدعته

طلاق السنة : أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ، ثم يتركها حتى تنقضى عدتها . وإن طلق من دخل بها حائضاً أو في طهر أصابها فيه ، وقع ، ويسمى : طلاق البدعة ، وهو عرم ، وتستحب مراجعتها ، في إحدى الروايتين ، والأخرى : تجب . وإن طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه ، كره ، وفي تحريمه روايتان . وإذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة : «أنت طالق للسنة » وهي في طهر لم يصبها فيه ، طلقت في الحال . وإن كانت حائضاً ، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة . وإن قال لها : «أنت طالق للبدعة » وهي حائض أو في طهر أصابها فيه ، طلقت في الحال . وإن كانت طاهراً غير مجامعة أصابها فيه ، فإذا أصابها أو حاضت ، طلقت .

وأما الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها والحامل التي تبين

حملها ، فلا سنة لطلاق هؤلاء ولا بدعة إلا في العدد . وإذا قال لها : « للبدعة » ، أو قال : « للبدعة » ، طلقت واحدة في الحال .

## باب صريح الطلاق وكنايته

صريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه، في ظاهر المذهب. وقال « الخرق » رضى الله عنه : صريحه ثلاثة : الطلاق ، والفراق والسراح. فتى أتى بلفظ الصريح، وقع وإن لم ينو. وإن نوى بقوله : «أنت طالق » الطلاق من وثاق أو قال : «أردت أن أقول طاهر فسبق لساني » لم تطلق . وإذا ادعى ذلك دين . وهمل يقبل في الحكم ؟ على روايتين ، إلا أن يكون ذلك في حال الغضب أو عقيب سؤالما الطلاق ، فلا يقبل . ولو قيل : « أطلقت امرأتك ؟ » فقال « نعم » وأراد الـكذب، طلقت . ولو قيل له : « أ لك امرأة ؟ » فقال « لا » وأراد الكذب ، لم تطلق . ولو لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها وقال « هذا طلاقك » طلقت إلا أن ينوى : « هذا سبب طلاقك » و نحوه . وإذا كتب طلاق امرأته ، فإن نوى به الطلاق وقع . وإن قال : « قصدت تجويد خطى » أو « غم أهلى » ، لم يقع . وهل تقبل دعواه في الحكم ؛ يخرج على روايتين .

#### ﴿ فصل ﴾

والكناية ثلاثة أضرب : ظاهرة وخفية ، ومختلف فيها .

أما الظاهرة ، فهي سبعة : أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج .

والخفیة نحو قوله: «اخرجی، واذهبی، وذوقی، وتجرعی، وخلیتك ، وأنت واحدة ، وأنت مخلاة ، ولست لی بامرأة ، واعتدی ، واستبرئی ، واعتزلی » .

والمختلف: « الحق بأهلك ، وحبلك على فاربك ، وتزوجى ، وحللت للأزواج ، ولا سبيل لى عليك ، ولا سلطان لى عليك » ، ففيها روايتان : إحداهما : هى ظاهرة ، والأخرى : خفية .

ولا يقع الطلاق بالكناية إلا أن ينويه . إلا أن يأتى بها في حال الخصومة والنضب ، فعلى روايتين .

وإذا نوى بالكناية الطلاق ، وقع بالظاهرة ثلاث ، وإن نوى واحدة . ويقع بالخفية ما نواه . فإن لم ينو عددًا ، وقع واحدة . وإن أضاف الطلاق إليه فقال : « أنا طالق أو أنا منك طالق » لم يقع . وإن قال : « أنا منك بائن أو حرام » ، فهل هو كناية أو لا ؟ على وجهين .

فإن قال : «أنت على حرام» أو «ما أهل الله على حرام»

ففيه اللاث روايات : إحداهن : أنه ظهار وإن نوى الطلاق ، والثانية : هو يمين ، والثالثة : كناية ظاهرة . وإن قال : «حلفت بالطلاق » وكذب ، لزمه إقراره في الحكم ، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تمالى .

## باب مابختلف به عدد الطلاق

الطلاق معتبر بالرجال ، فيملك الحر ثلاث طلقات وإن كانت زوجته أمة . ويملك العبد طلقتين ولو كانت زوجته حرة . وعنه : إن الطلاق معتبر بالنساء ، فينعكس ذلك .

وإذا قال : « أنت الطلاق » أو « الطلاق لازم لى » ونوى الثلاث ، طلقت ثلاثاً . وإن لم ينو شيئاً ، ففيه روايتان : إحداها : تطلق واحدة ، والأخرى : ثلاثا . وإن قال : « أنت طالق هكذا » وأشار بأصابعه الشلاث ، طلقت ثلاثا . وإن قال : « أنت طالق كل بعدد المقبوضتين » ، قبل منه . وإن قال : « أنت طالق كل الطلاق أو جميعه أو بعدد الحصى » ، طلقت ثلاثاً وإن نوى واحدة . وإن قال : « أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو مل الدنيا » ، طلقت واحدة ، إلا أن ينوى ثلاثاً . وإن قال : أنت طالق نصف طلقة أو نصنى المقت طلقة . وكذلك إن قال : أنت طالق نصف طلقة . وكذلك إن قال : أنت طالق نصف طلقة . وكذلك إن قال : أنت طالق نصف طلقة . وكذلك إن قال :

« نصف طلقة ، وثلث طلقة ، وسدس طلقة » ، طلقت ثلاثاً . ولو قال لأربـع نسائه : « أوقعت بينـكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، وقع بكل واحد طلقة . وإذا قال : « نصفك أو يدك أو أصبمك أو جزء منك طالق » طلقت وإن قال : « ظفرك أو شعرك أو سنك طالق » لم تطلق ،

## ﴿ فصل فيما تخالف بر المدخول بها غيرها ﴾

إذا قال لمدخول بها: « أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق » ، طلقت ثلاثاً ، إلا أن ينوى بما زاد على الواحدة التأكيد أو إفهامها فتطلق واحدة . ولو قال : « أنت طالق فطالق » أو « ثم طالق » أو « بل طالق » أو « طالق طلقة بل طلقتين » ، طلقت طلقتين . وإن لم تكن مدخولا بها ، بانت بالأولى ، فلم يلحقها ما بعدها . وإن قال : « أنت طالق طلقة معها طلقة ، أو مع طلقة ، أو طالق ، وطالق » طلقت طلقت بكل حال .

## باب تعليق الطلاق بالشروط

يصح تمليق الطلاق من الزوج ، ولا يصح من الأجنبى . فلو قال : « إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق ، لم تطلق إذا تزوجها . ولو علق طلاقها بشرط ثم قال : « قد عجلت عا علقته » لم يتعجل . ولو قال : « لم أقصد الشرط بل سبق . الساني إليه » ، طلقت في الحال .

وأدوات الشرط ست ، وهى : «كلّا » و « أينما » و « من » و « متى » و « إذا » . وليس منها ما يقتضى السكرار إلا «كلّا » ، . وفي « متى » وجهان .

وإذا علق طلاقها في صفات فاجتمعت في عين واحدة مثل أن يقول : « إن رأيت رجلا فأنت طالق ، وإن رأيت فقيها فأنت طالق » فرأت رجلا فقيها طويلا ، طلقت ثلاثاً .

وإن قال : « إن لم أطلقك فأنت طالق » ولم يطلقها، لم تطلق ... إلا في آخر جزء من حياة أحدها ، إلا أن ينوى وقتا . وإن قال : « أى وقت لم أطلقك فأنت طالق » فضى زمن يمكن طلاقها فيه ، طلقت . ولو قال : « كلا لم أطلقك فأنت طالق » فضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها ، طلقت ثلاثا . وإن كانت غير مدخول بها ، طلقت واحدة . وإن قال المامى : « أن دخلت الدار فأنت طالق » ( بفتح الهمزة ) فهو شرط . وإن قال ذلك من يعرف مقتضاه ، طلقت في الحال .

فأنت طالق اثنتين » فولدت ذكرًا وأنثى ، طلقت ثلاثًا . ولوكان قال : « إن كان حملك » عوض قوله : « إن كنت حاملا » ، لم تطلق ، وإن كانت حاملا بهما .

#### ( teb )

إذا قال: «أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو متى شئت »، لم تطلق حتى تشاء. وسواء وجدت المشيئة على الفور أو التراخى . وإن قال : «أنت طالق » فقالت : «قد شئت إن شئت » . فقال : «قد شئت » ، لم تطلق . وإن ضم إلى مشيئتها مشيئة غيرها ، لم تطلق حتى تشاء هى وذلك الفير . وإن قال : «أنت طالق إن شاء الله » ، طلقت ، في ظاهر المذهب .

#### ﴿ فصل ﴾

إذا قال : « إن كلتك فأنت طالق فتحقق ذلك » أو قال : « إن بدأتك « إن قمت فأنت طالق » ، طلقت . وإن قال : « إن بدأتك بالكلام فأنت طالق » فقالت : « إن بدأتك به فعبدى حر » ، الحكلام فأنت عينه إلا أن ينوى . وإن قال : « إن كلت فلانا فأنت طالق » فكاتبته أو راسلته أو كلته ولم يسمع لغفلته ، حنث ، وإن كلته فائباً أو نامًا أو مغمى عليه ، لم يحنث ، وإذا قال :

« إن خرجت بنسير إذنى أو إلا بإذنى أو حتى آذن لك، فأنت طالق » ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بنسير إذنه ، طلقت ، في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا تطلق . وإذنه لها مرة إذن لها أبدا . وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت ، طلقت . وإن قال « إن خرجت إلى غيره » طلقت . وإن خرجت إلى الحام ثم عدلت إلى غيره ، طلقت ، ويحتمل أن لا تطلق .

#### **€** فصل **﴾**

إذا قال : « إذا طلقتك فأنت طالق » ثم قال : « إن قمت فأنت طالق » فقامت ، طلقت طلقتين . وإن قال : « إن قمت فأنت طالق » ثم قال : « إن وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثا » . فقال « أبو بكر والقاضى » : تطلق ثلاثا ، وقال « ابن عقيل » : تطلق بالطلاق المنجز ، ويلغو ما قبله .

#### ﴿ فصل ﴾

إذا قال: « إن حلفت بطلاقك فأنت طالق » ثم قال: « إن دخلت الدار فأنت طالق »، طلقت في الحال. وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس »، فهـــل يكون ذلك حلفا ؟ فيه وجهـان. ولو قال: « إن حلفت بطـلاقك فأنت طالق، وإن كلتك فأنت طالق » وأعاده مرة أخرى ، طلقت واحدة.

#### **( فصل )**

إذا على الطلاق بزمن ماض كقوله : « أنت طالق أمس » أو « في الشهر الماضي » أو « قبل أن أنكحك » ينوى الإيقاع ، وقع . وإن لم ينو ، لم يقع . وإن قال : « أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر » فقدم قبل مضى شهر ، لم تطلق . وإن قدم بعد شهر وزمان يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه .

#### ( **i b b**

وإذا علق الطلاق بزمن مستقبل كقوله: «أنت طالق خدا» أو « يوم الجيعة » أو « في رمضان » طلقت بأول ذلك ، فإن علقه على مسمى يتناول شبئين كربيع وجمادى، طلقت بأولها. وإن قال: «أنت طالق اليوم» أو « في هذا الشهر » ، طلقت في الحال . وإن قال: «أردت في آخر هذه الأوقات » دين . وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين . وإن قال: «أنت طالق اليوم وغدًا وبعد غد » ، فهل تطلق ثلاثًا أو واحدة ؟ على وجهين . وإن قال: «أنت طالق النهار وقدم زيد » فاتت أول النهار وقدم زيد في باقيه ، فهل وقع نهار الطلاق ؟ على وجهين . وإن قال: «أنت طالق في آخر الشهر »أو « في أول آخره » ، وإن قال: «أنت طالق في آخر الشهر »أو « في أول آخره » ، وإن قال: « في آخر أوله » ،

طلقت بغروب الشمس أوله . وقال « أبو بكر » : تطلق في المسئلتين بغروب شمس الحامس عشر . وإن قال : « إذا مضت مسنة فأنت طالق » ، طلقت بمضى اثنى عشر شهرًا بالأهلة . وإن كانت اليمين في أثناء الشهر كمله بالعدد ثلاثين . وإن قال : « إذا مضت السنة فأنت طالق » ، طلقت بانتهاء ذى الحجة .

#### ﴿ فصل ﴾

إذا قال: « إذا حضت فأنت طالق » ، طلقت بأول الحيض . فإن بان أن الدم ليس بحيض ، لم تطلق . وإن قال : « إذا حضت حيضة فأنت طالق » ، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ، وإن كانت حائضاً لم يعتد بتلك الحيضة . فإن قالت « قد حضت » وكذبها ، قبل قولها . وإن قالت : « قد حضت » فكذبته ، طلقت بإقراره . وإن قال : « إن حضت فأنت وضرتك طالقتان » وكذبها ، طلقت وحدها .

#### ﴿ فصل ﴾

إذا قال : « إن كنت حاملا فأنت طالق » فتبين أنهاكانت حاملا تبينا وقوع الطلاق من حين الهين . وإن قال : « إن لم تكونى حاملا فأنت طالق » فهى بالمكس. وإن قال : « إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحسدة ، وإن كنت حاملا بأنثى

وإن أعاده ثلاثا ، طلقت ثلاثا . وإن قال لامرأتيه : « إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان » وأعاده ، طلقت كل واحدة منهما طلقة . فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعسد ذلك ، لم تطلق واحدة منهما .

#### **( فصل )**

إذا قال: «من تبشرنى بقدوم أخى فهى طالق » فأخبرته به امرأتان ، طلقت الأولى منهما ، إلا أن تكون الثانية هى الصادقة فى إخبارها وحدها ، فتطلق دون الأخرى . ولو قال : «من أخبرتنى بقدومه فهى طالق » فقال «القاضى » : هى كذلك . وقال «أبو الخطاب » : تطلقان مما . وإن قال : « أنت طالق إذا رأيت الهلال » ، طلقت إذا رأى ، إلا أن ينوى حقيقة رؤيتها فلا تطلق حتى تراه ، وإذا فعل المحاوف عليه ناسيا ، وفت في الطلاق والعتاق ، دون الميين المكره .

وعنه: يحنث في الجميع . وعنه : لا يحنث في الجميع .
وإذا حلف لمامل: لا يخرج إلا بإذنه ، فمزل ، فهل تنصل
عينه ؟ على وجهين . وإن حلف لا يفمل شيئًا ففمل بمضه ،
لم يحنث . وعنه : يحنث ما لم ينو جميمه . وإن حلف ليفملنه ،
لم يجنث حتى يفعل جميمه ، وإن حلف لا يدخل موضعًا فأدخله

بعض جسده، أو دخل طاق بابه، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، خرج على روايتين. وإن حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه، حنث. وإذا تأول الحالف في يمينه بأن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره ولم يمكن ظالمًا، نفعه ذلك، وإن كان ظالمًا، لفعه ولزمته اليمين.

#### ﴿ قصل ﴾

إذا شك: هل طلق أو لا؟ لم تطلق . وإن شك في عدد الطلقات بني على اليقين . ولو قال لمرأتية : «إحداكما طالق» ونوى واحدة بعينها ، طلقت وحدها . وإن لم ينو واحدة بعينها ، أقرع يبنهما ، فأخرجت المطلقة بالقرعة . وكذلك إن طلق واحدة بعينها ونسيها . وإن قال لزوجته وأجنبية : «إحداكما طالق » ، أو قال : «زينب طالق » واسم امرأته زينب ، فإن قصد الأجنبية ، لم تطلق امرأته ؛ وإن لم يقصدها ، طلقت زوجته . وإن لق أجنبية فظنها زوجته ، فقال : « فلانة ، أنت طالق » ، طلقت زوجته .

#### ﴿ فصل ﴾

وإن حلف لا يضرب زوجته فعضها أو خنقها أو نتف شمرها، حنث . وإن حلف ليتزوجن عليها ، لم يبر حتى يتزوج

بمن يساويها ويدخل بها. وإن حلف لا يفعل شيئًا فوكل من فعله ، حنث . وإن حلف لا يتسرى فوطئ أمته ، حنث . وإن حلف لا يتسرى فوطئ أمته ، حنث حلف لا يستخدم فلانًا فخدمه وهو ساكت لم ينهه ، حنث في ظاهر المذهب .

### باب الرجعـة

قال الله تمالى : ﴿ وَ َ بُهُو لَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذُلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ (١) .

وإذا طلق الحر زوجته بندير عوض أقل من ثلاث بعد دخوله بها، فله رجعتها ما دامت في العدة، ولا يعتبر رضاها، وهي زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويباح للزوج وطؤها والخلوة والسفر بها، في إحدى الروايتين، والأخرى: هي محرمة، وألفاظ الرجعة: «راجعت امرأتي، أو ارتجعتها، أو أرجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها». فإن قال: «نكحتها أو تزوجتها»، فهل تحصل الرجعة بها ؟ على وجهين، وهل يشترط في الرجعة الإشهاد ؟ على روايتين، ولا يصح تعليق الرجعة على شرط ولا الارتجاع في الردة، وإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل، فهل له رجعتها ؟ على روايتين، وإن ارتجعها من حيث لا تعلم، فقضت العدة وتزوجت آخر وأصابها، ردت إلى الأول،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٨ .

ولا يطوّها حتى تنقضى عدتها . وإذا انقضت عدتها ، بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد . فإذا تزوجها ، عادت إليه على ما بق من طلاقها ، في إحدى الروايتين ، والأخرى : إن رجمت بعد نكاح زوج آخر ، رجمت بطلاق ثلاث . وإن كانت قبله ، عادت على ما بق من طلاقها .

وإذا ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن ذلك فيه ، قبلت . وإذا العته بالحيض في شهر ، لم تقبل إلا ببينة . وإذا قالت : « انقضت عدتى » فقال : « قد كنت راجعتك قبل انقضائها » ، فالقول قولها . وإن سبق الزوج فقال : « ارتجعتك » فقالت : « قد انقضت عدتى قبل رجعتك » ، فالقول قوله . وإن طلقها ثلاثا ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها في القبل ، وأدنى ما يكنى من ذلك تغييب الحشفة في الفرج . فإن كان الزوج مراهقاً أو ذميًا والزوجة ذميًّة ، أحلها ، وإن وطئت في نكاح فاسد ، لم تحل ، في أصح الوجهين .

### باب الإيلاء

قال الله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ مُيؤَلُونَ مِن نِسَائُهُمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَوْبَعَةِ أَوْبَعَةِ أَوْبَعَةِ أَثْبَهُمْ ﴾ (١) ... الآية .

الإيلاء هو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوجة في القبل مدة تزيد على أربعة أشهر . فإن تركه بغير عين ، لم يكن مولياً ، إلا أن يتركه لغير عذر قاصدا الإضرار بها ، قيل : يضرب له مدة الإيلاء ، ويحكم له بحكمه ، على روايتين . ولو حلف بغير الله ، كالمتق والطلاق ، أو حلف على مدة لا تزيد على أربعة أشهر، أو على ترك الوطء في المحل المكروه، لم يكن مولياً . ويشترط أن يكون الحالف قادرًا على الوطء ، تلزمه الكفارة بالحنث ، مسلماً كان أو كافرًا ، حرًا أو عبدًا ، صحيحاً أو مريضًا يرجى برؤه . فأما العاجز عن الوطء بجت أو نحوه ، فلا يصم إيلاؤه . فإذا صم الإيلاء ، ضربت له مدة أربعة أشهر . فإذا لم يكن للزوج عــذر وطالبته الزوجة بالفيئة وهى الجماع فجامع ، انحلت اليمين ، ولزمته السكفارة . قدرت جامعتها » . وأدنى ما تحصل به الفيئة تغييب الحشفة

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٦ .

فى الفرج . فإن لم يف وأعفته المرأة ، سقط حقها . وإن لم تعفه ، أمر بالطلل الله . فإن طلقها واحدة ، فهل تكون رجعية أو بائنا ؟ على روايتين . فإن لم يطلق ، أكره على الطلاق بالحبس والتضييق عليه ، في إحدى الروايتين . والأخرى : يطلق الحاكم عليه . وحكم طلاق الحاكم ، حكم طلاق المولى . وإن فسخ الحاكم أو طلق ثلاثاً ، صح . وإن ادعى الزوج أنه وطئها وكانت ثيباً ، فالقول قوله . وإن كانت بكراً وادعت أنها عذراء ، وشهد بذلك امرأة ثقة ، فالقول قولها .

### باب الظهار

قال الله تمالى: « ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نُسَامُهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَا مِهْمَ مَا هُنَّ أُمَّهَا مِهُمْ ... الآية .

الظهار محرم ، ثم هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأييد ، أو بعضو منها ، مثل أن يقول : « أنت على كظهر أى أو كيدها ، أو ظهرك أو يدك على كظهر أى أو كيد أختى » ونحو ذلك . فإن قال : « أنت على حرام » كان ظهارا . ويصح من كل زوج يصح طلاقه : مسلما كان أو ذميًا . ويصح من كل زوجة . ولو ظاهر من أمته أو أم ولده ، لم يصح ، ويلزمه كفارة . وإن قال لأجنبية : « أنت

<sup>(</sup>١) المجادلة : ٢ .

على كظهر أمى » ثم تزوجها ، لم يطأها حتى يكفر . وإن قال : «أنت على حرام » يريد في تلك الحال ، فلا شيء . وإن أراد في كل حال ، كان مظاهر ا . ويحرم وطء المظاهر منها قبل التفكير . وتجب الكفارة بالعود وهو الوطء ، نص عليه . ولو مات أحدها أو طلقها قبل الوطء ، فسلا كفارة عليه . فإن عاد فتزوجها ، لم يطأها حتى يكفر . وإن وطئ قبل التكفير ، واستقرت عليه الكفارة .

والكفارة: عتق رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمـــل ضررًا بينًا . فرن ملك رقبة أو قدر على ثمنها ، فاضلا عن كفايته أو كفاية من يمونه ، وأمكنه تحصيلها بثمن مثلها ، لزمه العتق . فأما من له رقبة يحتاج إلى خدمتها ، أو دار لا غنى له عن سكناها ، فإنه يجب عليه العتق (۱) .

فمن لم يجد رقبة ، فعليه صيام شهرين متتابعين ، حرًا كان أو عبدًا . فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا مسلمًا حرًا بمن قد أكل الطعام . والمجزئ فيه المجزئ في الفطرة ، وفي الخبز روايتان . وإن أخرج القيمة أو غدّى المساكين أو عشاه لم يجزئه ، في إحدى الروايتين . ولا يجزئ شيء من الخصال إلا بنية ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل ، وفي « المغنى » : لم يلزمه العتق .

#### باب اللعان

قال الله تمالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَكُمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَادِ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... ﴾ (١) الآية .

إذا قذف الرجل امرأته بالزنى ، وجب علية الحد إذا لم يأت بالبينة وله إسقاط الحد باللمان ، وصفته : أن يبدأ الزوج فيقول : « أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى هذه من الزنى » ، ويشير إليها إن كانت حاضرة ، وإن كانت فائبة سماها ونسبها ووصفها عما تتميز به . ويكرر ذلك أربع مرات ، ثم يقول في الخامسة : « وإن لمنة الله علية إن كان من المكاذبين فيما رميتها به من الزنى » . ثم تقول : « أشهد بالله إنه لمن الركاذبين فيما رمانى به من الزنى » . وتكمل ذلك أربع مرات . ثم تقول في الخامسة : « وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزنى » . وتكمل ذلك أربع مرات . ثم تقول في الخامسة : « وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رمانى به من الزنى » .

ومن شرطه أن يرتب كما ذكر. فلو بدأت المرأة باللمان، لم يعتد به . ويشترط أن يكون ذلك بحضرة الحاكم أو نائبه، وأن يأتى كل واحد منهما بالألفاظ الحمسة . ويسن أن يتلاعنا قيامًا بمحضر جماعة في الأوقات الشريفة والأماكن العظيمة.

<sup>(</sup>١) النور : ٦ .

وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة ، وعظ وقيل له : « اتق الله فإنها الموجبة . وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ». ولا يمرض للزوج حتى تطالبه الزوجة ، فإن صدقته لحقه النسب به ، ولا لمان بينهما .

وإذا تم اللمان ثبت أربعة أحكام :

أمرها : سقوط الحد أو التعزير عنه .

الثانى: الثحريم المؤبد، في إحدى الروايتين، والأخرى: إن كذب نفسه حلت له.

الثالث: الفرقة بينهما بتمام اللمان. وعنه: لايحصل إلا بتفريق. [الرابع: أن يذكر نفى الولد فى اللمان. فإن لم يذكره] (٧) لم ينتف حتى ينفيه عند الوضع ويلاعن.

#### باب العدد

لا عدة على امرأة إذا فارقها زوجها فى حياته قبل المسيس والخلوة بها . وإن كان بعد المسيس أو بعد أن خلا بها مطاوعة ، فعليها العدة، وسواء كان بينهما أو بأحدها ما يمنع الوطء من إحرام، أو صيام، أو حيض ، أو جَبّ ، أو عنة ، أو لم يكن .

والمتدات قسمان: أحدهما أولات الأحمال، فعدتها بوضع الحمل: سواء كن حرائر أو إماء، من عدة الطلاق أو الوفاة.

<sup>(</sup>١) لا توجد في الأصل العبارة التي ما بين القوسين ، فأضفناها من «المغني» .

والحمل الذى تنقضى المدة بوضعه ، ما يثبت فيه بعض خلق الإنسان : فإن ألقت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك ، فذكر ثقات من القوابل أنها ابتداء خلق آدمى ، فني انقضاء العدة بها روايتان .

الفسم الثانى : غير الحامل . وتتنوع خمسة أنواع :

الأول: المتوفى عنها زوجها ، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فنصف ذلك . وسواء مات قبل الدخول أو بعده . وإذا طلقها طلاقا رجميا ومات في عدتها ، سقطت عدة الطلاق ، واستأنفت عدة الوفاة من حين الموت .

النوع الثانى : ذوات الأقراء التى فارقها زوجها فى حياته بعد دخوله بها ، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة ، وقرآن إن كانت أمة . وهل الأقراء : الحيض أو الأطهار ؟ فيسه روايتان ، أصحهما الحيض .

النوع الثالث: من ارتفع حيضها . ولها حالان : أحدها أن لا تملم ما رفعه ، فعدتها سنة : نسعة أشهر لأجل الحمل وثلاثة للمدة . وإن كانت أمة تربصت أحد عشر شهرا : شهران منها للمدة . الحال الثانى : أن تعلم ما رفع حيضها من مرض أو رضاع ، فلا تزال في عدة حتى بعسود الحيض فتعتد به ، إلا أن تصير آيسة فتعتد عدة آيسة من حينئذ .

النوع الرابع: الآيسة من المحيض. ومن لم تحض فعدتها بالشهور. فتعتد الحرة بثلاثة أشهر والأمة بشهرين، وعنه: بشلاثة وحد الإياس ستسون سنة. وعنه: ذلك حده في نساء العرب، وحده في نساء العجم خسون.

النوع الخامس: زوجة المفقود. وله حالان: أحدها أن يكون ظاهر غيبته الهلاك كالذي يفقد من بين أهله، أو في مفازة متلفة، أو بين الصفين إذا قتل بعضهم. فتتربص زوجته أربع سنين، ثم تمتد بعد ذلك للوفاة، وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة الى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة اعلى روايتين. وإذا حكم الحاكم بذلك نفذ حكمه في الظاهر دون الباطن. الحال الثاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالتاجر والسائح والأيسر، فإن زوجته تبقى أبدا إلى أن يتيقن موته، في ظاهر المذهب.

وإذا وطئت المعدة بشبهة أو غيرها أتمت عدة الأول ، ثم استأنفت المدة من الثانى . ولو تزوجت في عدتها ، لم تنقطع ، فإذا دخل بها ، انقطمت من حين الدخول . فإذا فارقها ثبتت على عدتها من الأول ، ثم استأنفت المدة من الثانى . وإن أتت بولد من أحدها ، انقضت عدتها به منه ، ولامها أن تعدد للآخر : سواء كان الأول أو الثانى . وإن أمكن

أن يكون منهما أرى القافة ، فأيهما ألحقوه لحق وانقضت به عدتها منة .

#### ﴿ فصل ﴾

المعتدة من الوفاة بجب قضاء عدتها فى الموضع الذى وجب عليها وهى فيه ، فإن ادعت حاجة إلى نقلها عنه للخوف على نفسها أو حولها المالك ، اعتدت فى غيره . ويباح لها الخروج نهارا لما لابد لها منه ، ولا تخرج ليلا ، وبجب عليها اجتناب الزينة ، والطيب ، ولبس الملون من الثياب للزينة . وأما المبتوتة فتعتد حيث شاءت . وهل يجب عليها الإحداد ؟ على وجهين .

#### ﴿ فصل في الاستبراء ﴾

من ملك أمة لم يحل له وطؤها ، ولا الاستمتاع بها قبل استبرائها ــ سواء ملكها من صغير أو كبير ، رجل أو امرأة . ولو أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ، على روايتين . وإذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها من غيره ، لم يجز حتى يستبرئها . وإن أراد بيمها ففيه روايتان . وإذا أعتق أم ولده أو أمة كان يطؤها أو مات عنها ، لزمها استبراء نفسها ، إلا أن تكون مزوجة أو معتدة .

والاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا ، أو بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو بشهرين إن كانت آيسة أو صغيرة . ولو كانت ممن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه ، فبعشرة أشهر .

## باب الرضاع

قال الله تمالى : ﴿ وَأَمْهَا تُكُمُ اللَّا تِى أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾(١) .

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا حملت المرأة من رجل، ثبت نسب ولدها منه، وصار لها لبن منه، فأرضعت به صغيرًا، صار ولدا لها ولزوجها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة، وآباؤها أجداده وجداته، وإخوة المرأة أخواله، وإخوة الرجل أعمامه.

ولا يثبت التحريم إلا بشرطين :

أمرهما: أن يرتضع خمس رضعات، في إحدى الروا . . وعنه: ثلاث يحرمن . وعنه: واحدة . ومتى شرب من الثدى ثم تركه اختيارا أو قطع عليه الشرب. فتى عاد ، كانت رضعة أخرى . والسعوط والوجور كالرضاع ، في إحدى الروايتين . وكذا تحريم لبن الميتة ، واللبن المشروب .

<sup>(</sup>۱) \_ النساء : ۲۳

الشرط الثاني: أن يرتضع في الحولين، فلو حصل الرضاع بعدها ولو بلحظة ، لم يحرم .

وإذا تزوج كبيرة ولم يدخل بها وثلاث صغائر فأرطعت الكبيرة إحداهن ، حرمت الكبيرة على التأييد وثبت نكاح الصغرى . وعنه : ينفسخ نكاحها . وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحها ، وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الثولى ، وعلى الثانية : ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية . وإن كانت الكبرى مدخولا بها ، حرم الكل عليه على الأبد .

وكل امرأة تحرم ابنتها عليه ، كأمه وجدته وأخته . وإذا أرضعت عليه طفلة ، حرمتها عليه . وكل رجل تحرم ابنته كأبيه وأخيه ، إذا أرضعت زوجته طفلة حرمتها عليه ، وفسخ نكاحها منه إن كانت زوجة .

ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول ، رجع الزوج عليه بنصف مهرها الذي يلزمه . ولو أفسدت نكاح نفسها ، سقط مهرها . وإن كان بعد الدخول ، وجب المهر ولم يرجع . فإذا أرضمت امرأته الكبرى الصغرى ، فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى . ولا مهر للكبرى إن كان ذلك قبل دخوله بها . فإن كانت الصغرى هى التي شربت من قبل دخوله بها . فإن كانت الصغرى هى التي شربت من

الكبرى وهى نائمة ، فلا مهر لها ؛ ويرجع عليها بنصف مهر الكبرى إن كان قبل دخوله بها .

وإذا شك فى أصل الرضاع أو عدد الرضعات ، بنى على اليقين .

وإن شهدت امرأة ، مرضية ، ثبتث شهادتها .

وإذا تزوج امرأَة ثم قال : هي ابنتي من الرضاع ، وهي في سنه أو أكبر منه ، لم تحرم .

# كتاب النفقات

وفيه ثلاثة فصول :

#### ﴿ الفصل الاتول في نفة الزوجات ﴾

نفقة الزوجة غير مقدرة بل هي ممتبرة بحال الزوجين . فيرجع فيه الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أجود خبز البلد وإدامه ، وكذا يفرض لها من الكسوة والمسكن ما لا تستغنى عنه بما يصلح لأمثالها . وإن كانا معسرين ، من أدون خبز البلد وإدامه ، وما تحتاج إليه من الكسوة والمسكن بما يصلح لأمثالها . وإن كانا متوسطين أو أحدها غنيًا ، فرض يصلح لأمثالها . وإن كانا متوسطين أو أحدها غنيًا ، فرض لها مابين ذلك . والمطلقة الرجمية في ذلك كالزوجة سواء . وأما البائن بفسخ أو طلاق . فإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكني ، وإن كانت حاملًا فلها النفقة والسكني ،

وإن كانت الزوجة بمن لأتخدم نفسها لكونها من ذوات الأقدار أو لمرضها ، لزمه أن يقيم لها خادماً ، وتلزم نفقة الخادم بقدر نفقة الفقيرين . وإن قالت : «أنا أخدم نفسى ويدفع إلى نفقة الخادم » ، لم يلزمه ذلك . وإن قال : «أنا أخدمك » ، فهل يلزمها قبول ذلك ؟ فيه وجهان . وعليه دفع النفقة إليها

في أول النهار . فإن اتفقا على تأخيرها أو تعجيلها ، جاز ما اتفقا عليه . ومن طلب منهما القيمة ، لم يلزم الآخر إجابته . وإذا قبضت نفقتها فلها التصرف فيها على وجه لا يضربها . وأما الـكسوة فإنها تجب في كل عام . فإذا قبضتها فتلفت أو سرقت قبل انقضاء العام ، لم يلزمه عوضها . وإن انتهت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة العام الآخر . ومتى أعسر بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة خيرت بين فسيخ النكاح والمقام ، وتبقى النفقة دينًا في ذمته ، فإن اختارت المقام لم يسقط حقها من الفسيخ إن اختارته بعد ذلك . وإن أعسر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو عجز عن نفقة الخادم ، فلا فسيخ لها . وفعا إذا أعسر بالمهر والسكني ، وجهان . وإن كان موسرًا ومنعهــاً النفقة أو بعضهــا وقدرت له على مال ، أخذت منه كفايتها وكفاية ولدما بالمعروف بنير إذنه . فإن لم تقدر ، أجبره الحاكم، فإن لم ينفق ، دفع النفقة من ماله .

### ﴿ الفصل النَّانِي فِي نفقة الانقارب ﴾

كل شخصين يجرى التوارث بينهما مرف الجانبين بفرض أو تعصيب ، يلزم أحدها نفقة الآخر ، بشرطين :

الاُول : أن يكون من تجب له النفقة فقيرًا ، غير مكلف ، لاحرفة له . الشرط الثانى : أن يفضل عن قوت من يجب عليه قوت زوجته كل يوم ما ينفقه .

فإن كان أحدهما يرث الآخر دون صاحبه كالعمة مع ابن أخيها فكذلك . وحكى عنه : أنه إن لم يرث الآخر فلا نفقه له . فإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه . فإذا كان له أم وجد فعلى الأم ثلث النفقة والباقى على الجد .

ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين . ومن لزمته نفقة شخص، فهل تلزمه نفقة امرأته ؟ على روايتين .

### ﴿ الفصل الثالث : نفقة المماليك ﴾

تبجب على الإنسان نفقة رقيقه وكسوتهم وتزويجهم إذا طلبوا ذلك . إلا أن تكون أمة يستمتع بها السيد . ويداويهم إذا مرضوا . ولا يجوز أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون ، ويريحهم وقت القيلولة وفي أوقات الصلوات . وإذا تولى أحدهم طعامه أطعمه معه ، فإن لم يفعل أطعمه منه . ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع ، لزمه بيعه .

وله تأديب رقيقه بما يؤدب به زوجته وولده .

### باب الحضانة

أحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه: أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجد، ثم أمهاته . ثم الأخت للأبوين ، ثم الأخت للأب ، ثم الأخت للأم ، ثم الخالة ، ثم العمة . وليس لابن العم حضانة على ابنة عمه . وإذا امتنعت الأم من حضانتها انتقلت إلى أمها . ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم ، ولا امرأة متزوجة لأجنبي من الطفل . ومن كان فيه شيء من هذه الموانع فزال ، عاد حقه من الحضانة .

وإذا كمل للغلام سبع سنين وهو عاقل ، خير بين أبويه ، فكان عند من اختار منهما . فإن اختار أباه كان عنده ليسلا ونهارًا . وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارًا . ويتبع في ذلك اختيار الصبي ، فتى عاد واختار الآخر ، عاد إليه . وإن لم يختر واحدًا منهما ، أقرع بينهما . وإذا كمل للجارية سبع سنين ، كانت عند الأب . فإن اختارت الأم زيارتها وتمريضها ، مكنت من ذلك . ولا يجوز أن يخلو بها الأب . ومن بلغ عاقلا فأمر نفسه إليه ، يكون حيث شاء . ومن أراد من الأبوين النقلة إلى بلدة على مسافة القصر للمقام فيه ـ وذلك البلد وطريقه آمنان ـ فالأب أحق به . والله أعلم .

# كتاب الجنايات

قال الله تمالى : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُــوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ فَي الْقَتْلَى (١) . . . الآية .

القتل يُنقسم ثلاثة أقسام : عمد، وشبه العمد، وخطأ .

فالعمد أن يضربه بما ينلب على الظن أنه يموت به ، عارفًا بكونه آدميًّا معصومًا فيموت . ويتنوع سبعة أفواع :

أمرها: أن يجرحه بما له غرز في البدن من حديد أو غيره، فإن غرزه بما لا يقتل فالباكالإبرة أو الشوكة في غير مقتل ومات في الحال ، فهل يكون ذلك عمدًا ؟ فيه وجهان . وإن كان الغرز في مقتل أو بقي بعده ضمناحتي مات، فهو عمد .

النوع الثانى : أن يضربه بمثقل كبير مما يغلب على الظن أنه يموت به ، مشل : أن يلتى عليه حائطًا أو سقفًا أو يضربه بسندان أو كوذين ونحو ذلك .

النوع الثالث : أن يلقيه في ماء كثير أو نار لا يمكنه التخلص منها ، أو يلقيه من شاهق .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٧٨

النوع الرابع : أن يجمع بينه وبين أسد في مكان واحد، أو ينهشه سبعاً أوحية .

النُّوع الخامس: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يعصر خصيته، حتى يموت .

النوع السادسى : أن يسقيه سمًّا وهو لا يعلم ، فإن علم به الآكل وهو مكلف فلا ضمان عليه .

النوع السابع : أن يحبسه ويمنعه الطمام والشراب في مدة عوت في مثلها غالباً ، فيموت جوعاً أو عطشاً .

القسم التائي : شبه العمد ، وهو : أن يضربه بما لا يقتل غالباً قاصدا الجناية فيقتل ، مثل : أن يضربه بعصا أو حجر صغير ونحو ذلك .

القسم الثالث · الخطأ ، وهو : أن يفعل ما له فعله كرى صيد ونحوه ، فيفضى إلى قتل إنسان . وفي معنى ذلك : إذا انقلب النائم على إنسان فقتله ، أو حفر بدًا ، أو نصب سكينًا ، فأفضى إلى تلف إنسان .

فإن كان عمدًا محضًا أوجب القصاص عنة استكمال شروطه، وماكان شبه عمد أو خطأ أو ما في معناه، لم يوجب القصاص، ويوجب الحفارة في مال القاتل، والدية على العاقلة. وتقتل

الجماعة بالواحد، في ظاهر المذهب. وإن جرحه أحدها جرحاً والآخر أكثر فهما سواء في القصاص والدية . وإن فعل به أحدها فملا لا يبتى معه، مثل: أن يشق بطنه، وأبان حشوته، أو قطع حلقومه ، ثم قطع عنقه الآخر ، فالأول هو القاتل ويعزر الثانى ، وإن كان فعل الأول مما تبتى الحياة معه فالقاتل الثانى ، وعلى الأول ضمان ما تلف .

ومن أكره على القتل فقتل ، فالقصاص على المكره . وإن أمر بالقتل من لا يعلم تحريمه فقتل ، فالقصاص على الآمر . وإن أمسك إنسانًا لقتله فقتله ، حبس المسك حتى يموت ، وقتل القاتل .

والله أعلم .

# باب شروط القصاص

وهى أربعة :

أمرها: أن يكون الجانى مكلفاً. فأما الصبى والمجنون فلا قصاص عليهما.

الثانى: أن يكون المقتول معصوماً ، فلو قتـل حربيًا أو مرتدًا أو زانياً محصناً ، لم يجب عليه القصاص ، وسواء كان القاتل مسلماً أو ذميًا .

النَّاكُ : أَن يَكُونَ المَجنى عليه مَكَافئًا للجاني، بأَن يساويه

فى الدين والحرية والرق. فيقتل المسلم الحر والعبد بمثله، والذمى الحر والعبد بمثله. ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. ويقتل الذمى بالمسلم والعبد بالحر. ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر.

الرابع: أن لا يكون القاتل أبا المقتول ، فلا يقتل والد بكل بولده وإن سفل . والأم كالأب في ذلك . ويقتل الولد بكل واحد منهما ، في ظاهر المذهب . وإذا قتل مجهول الحال وادعى أنه كافر ، أو عبد ، أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفعاً عن نفسه وأنكر الولى ، وجب القصاص ، والقول قول المنكر .

### باب استيفاء القصاص

لا يجوز استيفاء القصاص إلا بشروط ثلاثة :

الا ول : اتفاق جميع الأولياء على الاستيفاء . فإن عفا بمضهم سقط القصاص ، وإن كان المافى أحد الزوجين . وإذا كان بمضهم صغيرًا أو مجنونًا فليس للمكلف الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين . وكل واحد ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه ، حتى الزوجين وذوى الأرحام .

الشرط الثانى: أن يكون المستحق له مكلفاً. فلو وجب القصاص لصبى أو مجنون، لم يجز أن يستوفى لهما. ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبى، ويعقل المجنون.

الشرط الثالث: الأمن من التعدى . فلو وجب القصاص غلى حامل، لم يستوف حال الحمل، وكذلك الحد .

ولا يجوز أن يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان، وعليه أن يعد الآلة التي يستوفى بها . فإن كان الولى يحسن الاستيفاء ويقدر عليه مكنه منه ، وإلا أمره بالتوكيل . فإن كان القصاص في النفس ، لم يجز أن يستوفى إلا بالسيف ، في ظاهر المذهب وعنه : يفعل به كما فعل ، إلا أن يقتله بمحرم في نفسه ، مثل أن يجرعه الخر حتى يموت ، فإنه يقتص منه بالسيف ( رواية واحدة ) . وإذا قتل واحد جاعة ، فرضى أولياء الجميع بقتله ، قتل بهم ، ولا شيء لهم مع ذلك . وإن قال كل واحد : « أريد قتله له على الكال » قتل للأول ، وانتقل حق الباقين إلى الدية ، وإن اختار الأول الدية أعطيها وقتل للباقين .

باب العفو عن القصاص

قال الله تمالى : « وَأَنْ تَمَفُّواْ أَثْرَبُ للتَّقْوَى »(١).

[ الخيرة ] (٢) فى ذلك إلى الولى ، إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا إلى غير بدل وهو أفضل . وعنه : إن الواجب القصاص ، وله العفو إلى الدية . وإن لم يرض الجاتى

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٣٧ (٧) سقط اللفظ من الأصل.

فإن مات القاتل وجبت الدية في تركته . وإذا قطع أصابع عمدًا وعفا عنه ثم سرت إلى اليد أو النفس وكان العفو على مال ، فله تمام الدية . وإن كان على غير شيء ، فلا شيء له . وإن كان العفو مطلقاً ، انبني (على روايتين) في موجب العمد . وإذا عفا عن قاتله بعد الجرح ، صح . وإن كان أبرأ القاتل من الدية التي يتحملها العاقلة ، أو العبد من الجناية التي أرشها برقبته ، لم يصح . ولو أبرأ العاقلة أو السيد ، صح .

# باب حكم الجنايات على الأعضاء

قال الله تمالى : « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالنَّفْ وَالْمَيْنَ بِالْمَيْنِ وَٱلأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَٱلأَذُن بَالْأَذُن ، وَالسِّنَّ بِاللَّمْنُ ، وَالسِّنَّ ، وَالسِّنَّ ، وَالْسُنَّ ، وَالْسُرَّ وَ قِصاص ، (۱) .

فكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس ، جرى بينهما في الطرف .

وتنقسم الجناية فيها دون النفس قسمين : أعضاء وجروح .

أما الأعضاء فتؤحذ اليد باليسد ، والرجل بالرجل ، وباقى الأعضاء بأمثالها . ويشترط لذلك شروط ثلاثة :

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٠٠

أمرها: أن يؤمن الحيف في الاستيفاء، بأن يكون القطع من مفصل أو حد ينتهي إليه، مثل أن يقطع يده من الكوع، والرجل من الكعب، والأنف من المارن. فإن قطع يده من الساعد، أو رجله من الساق، فهل يجب القصاص؟ على الوجهين.

السُرط النَّالَى: استواء العضوين في الصحة والحَمَال . فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ، ولا كاملة الأصابع بناقصتها ، إلّا مارن الأنف الصحيح ، يؤخذ بمارن المخزوم الأخشم ، ويؤخذ الناقص بالكامل ، والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف .

الشرط الثائ : المائلة في الاسم والموضع . فتؤخل كل واحدة من الإصبع والأنملة والسن بمثلها فيها . وتؤخذ كل واحدة من البين واليسرى ، والعليا والسفلي من الشفتين ، والأجفان بمثلها في الموضع . ولا يؤخذ يسار بيمين ، ولا يمين بيسار ، ولا شفة عليا بسفلي ، ولا سفلي بعليا . وفي قطع بعض اللسان والشفة والأذن بالحساب يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث : وإن كسر بعض سنه ، يرد من سن الجاني ممثله .

الفسم الثانى : الجروح . فيجب القصاص فى كل جرح ينتهى إلى عظم كالموضحة . ويعتسبر قدر الجرح بالمساحة فى وجوب

القصاص. وإذا اشترك الجهاعة فى قطع طرف أو جرح يوجب القصاص، وتساوت أفعالهم، وجب القصاص على جميعهم. فإن قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص.

وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية .

وسراية القود غير مضمونة .

ولا يجب القصاص في جرح إلا بعد الاندمال ، ولا في منفعة ولا سن حتى يبأس من عودها . ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس ، وهو العمد المحض .

# كتاب الديات

وتنقسم إلى ما يجب فى النفس وما يجب فيا دونها . أما النفس فيجب بقتل الحر المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألف درهم .

فإن كان القتل عمدًا محضًا كانت في مال الجاني حالة. وإن كان شبه عمد ، أو خطأ ، أو ما جرى مجراه ، فعلى العاقلة . وإذا كان القتل عمدًا أو شبهه ، وجبت أرباعً : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جمدعة . وإن كانت خطأ وجبت أخاسًا : عشرون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون المن المون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . ولا تعتبر القيمة في شيء من الديات ، بل تعتبر أن تنكون سليمة من الدياب ، بل تعتبر أن تنكون سليمة من الديوب .

ودية المرأة نصف دية الرجل ، وتساوى جراحها إلى ثلث الدية . فإذا زادت صارت على النصف .

ودية الكتابى نصف دية المسلم. وعنه: ثلثها. ونساؤم على النصف من دياتهم . ويضمن العبد والأمة بقيمتها ، وإن زادت على دية الحر ، وأما جراحه فما كان مقدرًا من الحر فهو (م١٢ – الذمب)

مقدر من العبد بالقيمة ، فيجب في عينه نصف قيمته . وعنه : أنه يضمن بما نقص .

ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتاً : عبدًا أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل تصرف إلى ورثته ، كأنه سقط حيًا . وإن كان رقيقاً ففيه عشر قيمة أمه . وإن كان محكوماً بكفره ، ففيه عشر ديتها . وإن سقط حيًّا لوقت يعيش لمثله ثم مات ، ففيه دنة كاملة .

#### **( فصل )**

وما دون النفس ، فن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ، كالأنف واللسان والذكر ، ففيه الدية . وما فيه منه شيئان ، كاليدين والرجلين ، ففيهما الدية ، وفي أحدها نصفها . وما فيه منه أربعة أشياء ، كالأجفان ففيها الدية ، وفي كل واحد ربعها . وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمة الثديين ، دية كاملة . وفي قطع بعض ذلك ، بالحساب . وفي شلل المضو أو ذهاب نفعه ، دية . وفي الشعور الأربعة : الدية . وهي شعر الرأس واللحيسة والحاجبين وأهداب العينين ، ففي كل واحد منها الدية . وفي ذهاب بعضه ، بالحساب . وإنما يضمن إذا أزاله على وجه لا يعود . فلو عادت ، سقطت الدية . وفي كل واحد من ذهاب السمع والبصر والشم والذوق ، دية كاملة ، واحد من ذهاب السمع والبصر والشم والذوق ، دية كاملة .

وكذلك في ذهاب العقل والكلام والمشى. وفي ذهاب بعض ، بقدره \_ إن علم \_ مثل ذهاب بصر إحدى العينين ، وسمع إحدى الأذنين . وفي عين الأعور دية كاملة . فإن تعمد الأمور قلع عين صحيحة مماثلة لعينه ، فعليه دية كاملة ، ولا قصاص عليه . وإذا قتل المسلم كافرًا عمدًا ، أضعفت الدية عليه ، لقضاء « عثمان » رضى الله عنه .

## باب الشجاج

وهى عشر . خمس لا مقدر فيها ، وهى : الحارصة والبازلة والباضعة والسمحاق والمتلاحمة . فهذه الخمس فيها حكومة .

وخس فيها مقدر ، أولها الموضحة . ففيها خس من الإبل . ثم المنقلة ، ففيها خس عشرة ثم الهاشمة ، ففيها عشر من الإبل . ثم المأمومة ، فيها ثلث الدية . وكذلك الدامغة . وفي الجائفة ، ثلث الدية . وفي الضلع بعير . وفي الترقوتين بعيران . وفي كل واحد من الزند والدراع والفضد واللسان والمضد بعيران . وما عدا ذلك من الجروح وكسر العظام ففيه حكومة . وهي أن يقوم المجنى عليه ، كأنه عبد ليس به جناية ، ثم يقوم وبه جناية وقد برأت ، في نقص من القيمة وجب بقسطه من الدية .

#### باب العاقـلة وما تحمله

عاقلة الإنسان : عصبة من النسب والولاء . وفي عمودًى النسب روايتان . ويبدأ في تحمل الدية بالأقرب فالأقرب منهم. فإذا لم يبق من المناسبين أحد ، انتقل إلى العصبة من الولاء . ويشترط فيمن يعقل أن يكون ذكرا مكلفا غنيا ، ومساويا للجانى في الدين .

ومن لم يكن له عاقلة ، أو كانت عاقلته لا تستوعب الدية ، وجبت الدية أو ما بق منها في بيت المال . ولا تحمل العاقلة العمد ولا العبد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون المث الدية . وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر ، لكن يوزعها الحاكم بينهم على قدر طاقتهم ، فيقسم لكل واحد ما يسهل عليه أداؤه .

وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا فى ثلاث سنين، فى كل سنة ثلث الدية ، إن كان دية كاملة .

وعمد الصبى والمجنون كخطإ غيرها ، تحمله العاقلة .

#### ﴿ فصل في كفارة القنل ﴾

تجب الكفارة بقتل النفس المحرمة ، إذا كان القتل خطأ وما جرى مجراء ، سمواء كان المقتول مسلما أو كافرا ، حرا

أو عبدا ، وسواء كان القاتل كبيرا ءاقلا أو مجنونا أو صبيا حرا أو عبدا . وكفارة العبد الصيام .

وفى قتل العمد وشبهة روايتان. إحداها: تجزئه الكفارة، والأخرى: لا تجب.

والكفارة : عتق رقبة مؤمنة . فإن لم يجد فصيام شهرين متسابعين . فإن لم يستطع ، فهـل يطعم ستين مسكينــا ؟ فيه روايتان .

#### باب القسامة

لا يحكم بالقسامة إلا فى قتل النفس . وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا ، فأما الجراح فلا قسامة فيها . ولا تثبت إلا بشروط أربعة :

أمرها : اللوث ، وهو العداوة الظاهرة .

النَّائي : اتفاق جميع الأولياء في الدعوى .

الثالث : أن يكون المدّعون رجالا مكلفين . فأما النساء والصبيان والحجانين ، فلا قسامة عليهم .

الرابع : أن تكون الدعوى على قتل عمد ، يوجب القصاص عند ثبوته ، وأن يكون على واحد معين ، في اختيار

« الحرق » . وقال غميره : لا تشترط دعموى العمد . ولا كون الدعوى على واحد معين ·

ويبدأ فى القسامة بأيمان المدّعين ، فيحلفون خمسين يمينا ، ويستحقون دم المدعى عليه . وإن كانت الدعوى على عمد ، فإن لم يحلف الأولياء ، حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، ويبرأ .

وتختص الأيمان بالرجال الوارثين . فتقسم بينهم على قدر ميراثهم . فإن كان فيها كسر جبر عليهم . فإن لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه ، فداه الإمام من بيت المال .

# كتاب الحدود

قال الله تمالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلرُّنِّي ﴾ (١)

فإذا زنى المحصن فعده الرجم ، حتى يموت . وهل يجله قبل الرجم ؟ على روايتين ، والمحصن : من وطئ زوجته فى قبلها فى نكاح صحيح ، وهما بالغان عاقلان حران . فتى فقد شىء من ذلك فلا إحصان .

وإن لم يكن الزانى محصنا فتحده مائة جلدة ، وتغريب عام إلى مسافة القصر . وإن كان الزانى رقيقا فتحده خمسون جلدة ، ولا تغريب عليه .

وحد اللوطى كحد الزانى .

ولا يثبت الحد إلا بشروط ثلاثة :

أمرها: ثبوت الزنى بشيئين، أحدها: أن يقر به أربع مرات في حال تكليفه، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا يرجع عن إقراره حتى يتم . الحد الثانى: شهادة أربعة رجال أحرار عدول ، يصفون الزنى ، وتكون الشهادة في مجلس واحد .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٢

الشرط الثانى : الوطء فى الفرج ـ قبلا كان أو دبرًا ـ وأدنى ذلك تغييب الحشفة فى الفرج.

الشرط الثالث: انتفاء الشبهة ، فلو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره ، أو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها ، فلا حد عليه .

#### **( فصل )**

ولا يجب الحد إلا على مكاف عالم بالتحريم ، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه . ولا تقام الحدود في المساجد.

يضرب (۱) الرجل فى الحد قائمًا بسيوط لا حديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ولا يبالغ فى ضربه . وكذلك المرأة ، إلا أنها تضرب جالسة ، وتشد عليها ثيابها، وعسك يداها.

#### باب حد القذف

قال الله تمالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونِ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْثُوا إِلَّهُ عَلَّاتُوا إِلَّهُ عَلَّاتُوا إِلَّهُ عَلَّاتُهُ اللهُ عَلَيْهَ مَا إِينَ جَلْدَةً » (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ولا يضرب » .

<sup>(</sup>٢) النور : ٤ .

القذف: هو الرمى بالزنى، وهو محرم إلا فى موضعين:
أمرهما: أن يرى الرجل زوجته تزنى فى طهر لم يصبها فيه
فيمتزلها، وتأتى بولد يمكن أن يكون من الزانى، فيجب
قذفها، ونفى ولدها.

والثائى : أن يستفيض زناها فى الناس ، أو يرى رجلا معروفاً بالفجور يدخل عليها ، فيباح قذفها ، ولا يجب.

وإن ولدت ولدًا أسود وهما أبيضان ، أو أبيض وهما أسودان ، فهل يباح قذفها بذلك ؟ على وجهين .

ومن قذف محصنًا، لزمه النحد، وهو ثمانون جلدة، إنكان القاذف حرًّا . وإنكان عبدًا فعليه النصف .

والمحصن: هو المسلم النحر ، العاقل ، العفيف ، الذي يجامع مثله . وهل يشترط بلوغه ؟ على روايتين .

ومن قذف غير محصن ، وجب على القاذف التعزير . وإن قال لمسلمة حرة : « زنيت قبل إسلامك أو في حال رقك » ولم تكن كذلك ، فعليه العد . وان كانت كذلك وقالت : « أردت قذفي في العال » فهل يجب العد ؟ على وجهين . ومن قذف محصناً فزال إحصانه قبل إقامة العد ، لم يسقط العد عن القاذف .

#### ( int)

وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية . أما الصريح فقوله : «يازانى ، ياعاهر » وغير ذلك مما لا يحتمل غير القذف ، فلا يقبل قوله عا يحيله . والسكناية نحو قوله لامرأته : قد فضحته وغطيت رأسسه وأفسدت فراشه . أو يقول لعربى : « يا فارسى أو يا نبطى » ، أو يسمع من يقذف فيصدقه في ذلك . فهذه الألفاظ إن فسرها بغير القذف ، قبل في أحد الوجهين ، وفي الآخر : هي صريح . ومن قذف جماً لا يتصور الزني من جميعهم أو أهل بلده ، عزر ولم يحد .

## باب حد المسكر

كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أى شيء كان. ولا يجوز تناوله للتداوى ولا لعطش إلا أن يغص بلقمة فيسيغها . فن شربها مختارًا عالمًا بها ، فعليه الحد، وفي قدره روايتان : إحداهما : ثمانون ، والأخرى : أربعون . والرقيق عليه النصف من ذلك مبينًا على روايتين .

## باب حد السرقة

قال الله تمـــالى : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأُ تَطَعُوا أَوْبِهُمَا »(١).

والسرقة أُخذ المال على وجه الخفية .

ويوجب القطع بسبعة شرائط:

أمرها: السرقة. فلو انتهب شيئًا، أو اختلسه، أو خان في وديمة، لم يقطع.

الثانى : أن يكون السارق مكلفًا.

الثالث : ثبوت السرقة . ولا تثبت إلا بشيئين : شهادة عدلين، أو الاعتراف مرتين، ولا يرجع عن إقراره حتى يقطع .

الرابع: أن يسرق نصابًا، وهو ثلاثة دراه، أو ربع دينار، أو ما يساوى ذلك من الأموال المحترمة، سواء كان ثمينًا، كالجواهر ونحوها، أو غير ثمين كالخشب والقصب ونحوه. وإن سرق نصابًا ثم نقصت قيمته بعد ذلك أو ابتاعه أو وهب له، لم يسقط القطع. وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب، قطعوا، سواء أخرج كل واحد جزءا أو أخرجوه جملة. وإن نقب واحد ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليها.

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٨٠ .

الخامس : أن يسرق من حرز ويخرجه منه . فإن سرق من غير حرز أو دخل فأتلف المسروق في الحرز ، فلا قطع عليه ، وسواء أخرجه من الحرز بنفسه ، أو تسبب إلى إخراجه بأن جعله على بهيمة وأخرجها ، أو في ماء جار فخرج به ، أو ناوله صبيًا أو مجنونًا فخرج به .

والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان. فحرز الأعان والجواهر في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب الوثيقة والأقفال ، وحرز كل مال ما جرت العادة بإحرازه فيه . وحرز الكفن جعله في القبر على الميت ، فلو نبش قبرًا وسرق منه كفنا ، قطع .

السادسى : انتفاء الشبهة . فلا يقطع بالسرقة من مال ولده وإن سفل ، ولا ولد من مال أبيه وإن علا ؛ والأم كالأب فى ذلك ؛ ولا مسلم بالسرقة من بيت المال ؛ ولا من مال له فيه شركة .

السابع : مطالبة المالك عاله ، فى قول « الخرق » . وقال « أبو بكر » : « ليست المطالبة شرطاً » .

فإذا ثبتت السرقة ، وجب قطع يده اليمني من الكوع وحسمت . فإن عاد فسرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى من الكعب وحسمت . فإن عاد فسرق حبس ولم يقطع غير ذلك .

وعنه : تقطع يده اليسرى فى المرة الشالثة ، ورجله اليمنى فى المرة الرابعة .

وإذا قطع ، رد المال إلى مالكه إن كان موجودًا ، وإن كان تالفًا غرم قيمته .

#### ﴿ فصل في التعزير ﴾

وهو التأديب فى كل معصية لاحد فيها ولا كفارة ، مثل القذف بغير الزنى ، وسرقة ما لا يوجب القطع ، والجناية على الناس بما لا قصاص ، والاستمتاع الذى لا يوجب الحد ، ولا يبلغ به أدنى الحدود ، إلا أن يطأ جارية زوجته بإذنها ، فإنه يجلد مائة ولا يغسرب . ولا يسقط الحدد بالإباحة إلا فى هذه الصورة .

# باب قطاع الطريق

قال الله تعسالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (١) . . . الآية .

قطاع الطريق : هم الذين يمرضون للناس بالسلاح فى الصحراء، فيفصبونهم المال مجاهرة . فإن فعلوا ذلك فى البنيات ، فهل يكونون محاربين ؟ على وجهين . وإذا ظفر بهم ممن كات

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣٣

منهم قد قتل مكافئاً وأخذ من المال ما يقطع به السارق ، قتل و إن عفا الولى، وصلب قدر ما يشتهر . ومن قتل و لم يأخذ المال ، قتل و لم يصلب . ومن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده الهيني ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ، ومن لم يقتل ولا أخذ المال ، نفى \_ فلا يترك يأوى إلى بلد . وحكم الردء حكم الباشر . ومن تاب منهم قبل القدرة عليه ، سقطت عنه حكم الباشر . ومن تاب منهم قبل القدرة عليه ، سقطت عنه حدود الله تمالى من الصلب والقطع والنفى، وتحتم القتل، وتبق حقوق الآدميين إلى أن يعفى لهم عنها .

# باب قتال أهل البغي

وه الذين يخرجون على الإمام بتأويل، ولهم منعة وشوكة. فعلى الإمام أن يراسلهم ويزيل مايدعونه، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. ويجب على رعيته معونته على حربهم. ويدفعون بأسهل مايعلم دفعهم به . فإن آل الدفع إلى قتلهم فلا شيء على الدافع . وإن قتل الدافع كان شهيدًا . وإذا انهزموا لم يتبع مدبر، ولم يجهز على جريح، ولم يغنم لهم مال ، ولم تسب لهم ذرية . ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغى في الحرب من نفس أو مال . وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل ؟ على روايتين . ومن أتلف شيئًا في غير حال الحرب منهنه .

# باب حكم المرتد

وهو الراجع عن دين الإسلام. فمن ارتد وهو بالغ عاقل من الرجال والنساء دعى إلى الإسلام ثلاثة أيام وضيق عليه ، فإن عاد وإلا قتل ، وكان ماله فيئاً . ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه ، فإن قتله قاتل بغير إذن عزر ولا ضان عليه . وكذلك حكم من جحد وجوب العبادات الخس أو شيئاً منها ،أو اعتقد حل الربا أو الحمر ، أو شيئاً مما أجمع على تحريمه إذا كان يعلم ذلك .

فأما من ترك الصلاة تهاونا مع اعتقاد وجوبها، فهل يكفر؟ على روايتين. وإذا عقل الصبى الإسلام، صح إسلامه وردته. وعنه: يصبح إسلامه دون ردته. ومن ارتد لم يزل ملكه بل يكون موقوفاً. فإن أسلم تبينا ثبوته. وتوبة المرتد إسلامه، وهو أن يشهد: « أن لاإله إلا الله وأن محدًا رسول الله الله أن تكون ردته بإنكار فرض أو إحلال عرم فتوبته بأن يقر عا جعده. وهل تقبيل توبة الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن السكفر، أو تكررت ردته الذي يظهر الإسلام ويبطن السكفر، أو تكررت ردته المهلى روايتين.

#### ( bab )

والساحر الذى يدعى أنه يركب المكنسة فتسير به فى الهواء يكفر ويجب قتله . فأما من يسحر بالتدخين وستى شىء يضر فلا يكفر . لمكن إن فعل بالسحر ما يوجب القصاص اقتص منه .

# باب الأطعمة والصيد والذكاة

الأصل فى الأطمعة الإباحة . فيباح منهاكل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار . فأما ماكات مضرًا من السموم، أو نجسًا كالميتة والدم، فهو محرم.

والحيوان ينقسم قسمين: إنسى ووحشى . فيباح من الإنس بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم ، ويباح الخيل والدجاج . ويحرم من الإنس الحمير والبغال والسنانير والكلاب ونحوها . وتحرم الحشرات كلها . وأما الوحشى فينقسم إلى مباح وعرم . فيباح الظباء والبقر والحمر والزرافة ، ويحرم ما له ناب يفرس به ، كالأسد والنمر والخنزير والذئب والفهد والقرد – إلا الضبع — كالأسد والنمر والخنزير والدئب واللهد والقرد – إلا الضبع وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والأبقع من الغربان ، وجميع حيوان البحر مباح إلا الحية والضفدع والتمساح والكوسيج (۱)

<sup>(</sup>١) قوله : والكوسج ، قال في ترتيب القاموس : سمك خرطومه كالمنشار. ١ هـ .

فلا يباح تناول شيء من المحرمات إلا لمن اضطر إليه، فيباح له منه ما يسد رمقه .

#### ﴿ قصل في الصير ﴾

إذا صاد صيدًا فأدركه وفيه حياة مستقرة ، أبيح بشروط أربعة (١) :

الاُول : أن يكون الصائد ممن لو ذبح أبيحت ذبيحته . فلو صاد مجوسي صيدًا ، لم يحل إلا بالذكاة .

الشرط الثانى: آلة الصيد، وهى نوعان: محدد وغيره. أما المحدد فيشترط فيه ما يشترط فى آلة الذكاة، ويشترط أن يجرح الصيد، فإن قتله بثقله، لم يبح.

النوع الثانى : الجوارح . فيباح ما تقتله إذا كانت معلمة ...
إلا الكاب الأسود البهيم فلا يباح ما قتله . فإن كان الجارح مما يصيد بنابه كالفهد والسكاب فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل، ويحيب إذا دعى ، ولا يشترط عدم الأكل . ولا بد أن يجرح الصيد ، فإن خنقه أو صدمه فمات من ذلك لم يبسح . ولو أرسله وهو لا يريد الصيد ، أو استرسل الكاب بنفسه ، لم يبح ما قتله .

<sup>(</sup>١) توجد فى الكتاب شروط ثلاثة فقط.

الشرط الثانث: التسمية عند إرسال آلة الصيد. فإن تركها، لم يبح عمدًا كان أو سهوًا، في ظاهر المذهب.

### ﴿ فصل في الزامة ﴾

كل حيوان مقدور عليه لا يباح بغير ذكاة . فأما السمك والجراد وسائر ما لا يعيش إلا في الماء ، فإنه لا ذكاة له .

ويشترط للذكاة أربعة(١) شروط:

الائول: أن يكون المذكى عاقلا ، مسلماً كان أو كتابيًا . فإن كان مجنوناً ، أو صبيًا غير مميز ، أو مجوسيًا ، أو وثنيًا ، أو مرتدًا ، لم تبح ذبيحته .

الشرط الثاني : آلة الذكاة، وهو أن يكون محدًا ، سواء كان من حديد أو حجر أو خشب ، إلا السن والظفر .

الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمرىء، والمستحب أن تنحر الإبل ويذبح ما سواها . فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز . فإن عجز عن النحر والذبح بأن يند البمير أو غيره، أو يسقط في بئر ونحوها، فإذا جرحه في أى موضع كان فقتله،

<sup>(</sup>١) لا يوجد في الأصل الشرط الرابع وذكره «المغنى »كالشرط الثالث وهو: « أن يرسل الآلة قاصدًا للصيد ، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه ، لم يبح صيده ، إلا أن يزيد عدوه بزجره فيمحل » .

حل. إلا أن يموت بسبب غير الجرح، مثل أن يكون رأسه في ماء ونحوه ، فلا يحل .

الشرط الرابع: التسمية عنسد الذبح. وهو قول: « بسم الله ». فإن كان الذابح أخرس أوماً إلى السماء، فإن تركها عمدًا لم تبح. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة. ويكره بآلة كاله، وأن يسلخ الحيوان قبل أن يبرد. وإذا ذبح كتابى ما يحرم عليهم كالإبل ونحوها، لم يحرم علينا. وكذلك ما ذبحه ليتقرب به إلى الله تعالى.

# كتباب الأيمان والنذور

اليمين على ضربين : منعقدة ، وغير منعقدة .

فالمنمقدة هي أن يحلف على مستقبل يمكن فيه البر أو الحنث . فتى لم يف بها ذاكرًا مختارًا ، لزمته الكفارة ، وإن كان ناسيًا فهل تلزمه الكفارة ؟ على روايتين .

وغير منعقدة نوعان : غموس ، وهى أن يحلف كاذبًا عالمًا بكذبه . وفي معناها الحلف على مستحيل ، كقتل الميت ونحوه . وهل يجب بها كفارة ؟ على روايتين .

النوع الثانى : لغو البيين ، وهى أن يحلف على شىء يظنه فيبين بخلافه .

وعنه : أن يســـبق البمين على لسانه ، من غير قصد إليها ، فلا إثم في هذا النوع ولا كفارة .

واليمين التي تجب بها الكفارة : هي اليمين بالله تعالى ، أو بصفة من صفاته .

وأسماء الله تمالى قسمان :

أمرهما : ما لا يسمى به غيره، نحو «والله، والقسديم، والأزلى » . والقسم به يمين بكل حال .

الثانى: ما يسمى به غيره، إلا أنه ينصرف بإطلاقه إلى الله تمالى ، كالرحمن والرحيم والرب . فهذا إن أطلق أو نوى به الله تمالى، فهو يمين . وإن نوى غيره فليس بيمين .

وأما ما لا يعد من أسمائه ، كالشيء والموجود ، فإن لم ينو به الله تعالى ، لم يكن يميناً . وإن نواه كان يميناً . وإن قال : « وحق الله ، وعهد الله » فهو يمين . وإن حلف بكلام الله أو المصحف أو القرآن ، كان يمين . ويجب بالحنث به كفارة . ويكره الحلف بغير الله تعالى .

ولا تجب الكفارة فى البين به ، سواء أضافه إلى الله تمالى كقوله : « ومعلوم الله ، ورزق الله » ، أو لم يضفه كقوله : « والكعبة ، والنبي » .

واختار أصحابنا وجوب الكفارة في الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة .

## ﴿ فصل في جامع الايمال ﴾

المرجع فى الأيمان إلى النية . فإذا نوى بيمينه شبئاً تقيد به ، فلو دعى إلى غداء فحلف لا يتفدى ، اختصت به يمينه إذا قصده . فإن عدمت ، رجع إلى سبب اليمين وما أثارها ، فلو حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته ، حنث

بأكل خيزه واستمارة دابته وكل ما فيه المنة . وإن عدم ذلك ، رجع إلى التميين . فإذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها وقد صارت حماماً أو مسجدًا ، حنث . فإن عدم ذلك ، رجع إلى ما يتناوله الاسم . فإذا حلف على شيء له موضوع شرعى كالصلاة والصوم وغيرهما ، انصرفت اليمين إليه ، وتناولت الصحيح منه . فاو حلف لا يتزوج ولا يبيع ، فنكح نكاعًا فاسدًا أو باع بيعا فاسدًا لم يحنث. وإن لم يكن له موضوع شرعى ، حمل على موضوعه الأصلى . فاو حلف لا يأكل لحماً فأكل شعماً أوكبدًا ، لم يحنث . وإن حلف على الفاكمة فأكل من ثمر الشجر حنث . وإن أكل البطيخ ، حنث . ولا يحنث بأكل الخضر كالقثاء والخيار . وإن · حلف لا يأكل إدامًا حنث بأكل القشط والبيض وسائر ما يصطبغ به . وفي التمر وجهان . وإن حلف لا يلبس فلبس جوشنًا أو درعًا ، حنث . وإن حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكا ، حنث ، فى أحد الوجهين . وإن حلف لا يأكل بيضاً أو رؤوساً ، فأكل رؤوس الطمير والسمك أو بيض السمك والجراد ، فهل يمنث ؟ على وجهين . وإن كان للفظ هرف غالب ، حمــل كلام الحالف عليه . فإذا حلف لا يطأ زوجتــه ، انصرفت اليمين إلى جامها . وإن حلف لا يطــــاً دارًا ، حنث بدخولهــا ماشياً أو راكبًا أو حافيًا أو منتملًا .

#### ﴿ فصل ﴾

إذا حلف ليخرجن من بلده فخرج وحده دون أهله ، بر . ولو حلف ليخرجن من هذه الدار فخرج دون أهله لم يبر . ولو حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستندام ذلك لم يحنث . وإن حلف لا يركب ولا يلبس فاستدام ذلك حنث . وإن حلف لا يدخل دارًا هو داخلها فأقام فيها ، فهل يحنث ؟ على وجهين .

#### ﴿ فصل في النزر ﴾

النذر: حلف ، وكفارته: كفارة يمين . ولا يصح إلا من مكلف : مسلماً كان أو كافرًا . ولا ينعقد إلا بالقول، وهو أن يلزم نفسه شيئًا لله تعالى . وينقسم خمسة أقسام :

الأول: نذر التقرب كالصلاة والصيام ونحوها . سواء نذر مطلقاً أو علقه بشرط ، مشل أن يقول : « إن شنى الله مريضى فلله على كذا » . فتى وجد الشرط ، انمقد النذر ولزمه الوفاء به . وإن نذر صوم سنة ، لم يدخل فى نذره صوم رمضان ويوما الميدين ، وفى أيام التشريق روايتان . وإن نذر صوم عيد أو حيض ، وجب الفطر والقضاء والكفارة ،

القسم الثانى: نذر المعصية ، كنذر شرب الخمر وصوم العيد ويوم الحيض ، فلا يجوز الوفاء به ، ويوجب السكفارة . وإن نذر ذبح ولده ففيه روايتات : إحداها: يوجب ذبح كبش ، والأخرى : كفارة يمين .

القسم الثالث : نذر المباح . كقوله : « لله على أن أركب دابتى » ونحوه ، فهذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين .

القسم الهامس : النذر المطلق ، كقوله : « على تذر أو يمين » فتجب به كفارة يمين . ولا يصح نذر المحال والواجب ، كقوله : « لله على صوم أمس أو رمضان » .

## ﴿ قصل في كفارة اليمين ﴾

من وجبت عليه كفارة يمين، فهو غير بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار، أو كسوتهم: للرجل ثوب تجزئه الصلاة فيه، وللمرأة درع وخمار، أو عتق رقبة سالمة من العيوب. وإذا اشترى رقبة بشرط العتق فأعتقها، عتقت ولم تجزئه عن الكفارة. ولا تجزئ أم ولد،

ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيء في قول « الخرق » . فإن لم يجد شيئًا من هذه الأقسام ، صام ثلاثة أيام متتابعة .

وكفارة العبد : الصيام .

والحالف مخير في التكفير، إن شاء قبل الحنث وإن شاء بمده . ومن كرر أيمانًا قبـل التكفير فعليه كفارة واحدة . وهنه : لكل يمين كفارة .

وظاهر المذهب: أنها إن كانت على فعل واحد، فكفارة واحدة ، وإن كانت على أفعال ، فعلى كل يمين كفارة .

# كتاب الجهاد

قال الله تمالى : « إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا » (١) . . . الآية . الجهاد : فرض على السكفاية . إذا قام به من يكفى ، سقط عن الباقين . ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف قادر . فإن كان بعيدًا ، اشترط أن يجد زادا وما يحمله .

والجهاد أفضل ما تطوع به . ويفعل مع كل بر وفاجر . ويستحب الإكثار منه . وأقل ما يفعل مرة في كل عام ، إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره . ويقاتل كل قوم من يليهم من المدو . وفي الرباط فضل عظيم ، وهو المقام بالثغر لتقوية المسلمين . وعامه أربعون يوماً .

ومن له أبوان مسلمان ، فليس له أن يتطوع بالجهاد إلا يإذنهما . ومن له غريم ، فليس له أن يتطوع إلا بإذنه . وإذا تمين ، فلا إذن لهم في ذلك .

ويقاتل أهل السكتاب والمجوس، حتى يسلموا أو يمطوا (٢) الجزية ، ويقاتل غيرهم من السكفار حتى يسلموا . ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو ويخافون كلّبه.

<sup>(</sup>١) التوبة : ٤١ . (٢) في الأصل : « يعطى » ·

ولا يحل لمسلم الفرار من كافرَين. وإن زادوا على ذلك ، فله الفرار . فإن انحرف تحيزًا إلى فئة أو لمصلحة القتال ، لم يكن فارًّا .

#### **( فصل )**

ويمنع من صحبة الجيش المخذل والرجف والنساء \_ إلا القواعد \_ لسق (۱) الماء ومعالجة الجرحى . ويمنع من النحيل ما لا يصلح للجهاد ، ويتخير لهم النازل ، ويتتبع مكامنها فيحفظها ، ويمنع الجيش من المعاصى ، ويعد لهم الزاد . ويلزم الجيش طاعة الأمير والصبر معه والنصح له . ولا يجوز لأحد منهم أن يبارز ولا يخرج من المعسكر إلا بإذن . فإن خرج كافر ودعا إلى البراز ، استحب لمن يعلم من نفسه مقاومته أن يخرج إليه بإذن الأمير . فإن قتله المسلم فله سلبه وإن ما يستحقه ، بشروط أن يقتله في حال الحرب ، مقبلا على القتال ، غير بشروط أن يقتله في حال الحرب ، مقبلا على القتال ، غير مثخن بالجراح . ويعزر المسلم بنفسه في قتله .

والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى. وفي دابته روايتان.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تستى » .

## باب قسمة الغنائم

الغنيمة : كل ما أخذ من المشركين قهرًا بالقتال . ويملك بنفس الاستيلاء .

وهى ضربان : منقول وغير منقول .

فالمنقول: فله قسمته في دار الحرب، وله تأخير القسمة إلى دار الإسلام، وهي لمن شهد الوقعة بمن هو مستعد للقتال من تجار العسكر وغيره، قاتلوا أو لم يقاتلوا. فأما المريض عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف العجيف، فلا حق لهم فيها.

فإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى مستحقها . ثم يخرج مؤنة الغنيمة ، وهو ما يحتاج إليه في جمعها ونقلها وحفظها . ثم يخمس الباقى فيجعل خمسه على خمسة أسهم : سهم لله تمالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ، تصرف في مصالح المسلمين من السلاح والكراع، وسهم لذوى القربى وم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا ، غنيهم وفقيره فيه سواء : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسهم لليتاى الفقراء ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل . ثم يعطى النفل ، وسهم للمساكين ، وسهم من النساء والصبيان . ولا يبلغ به . ويرضخ لمن ليس له سهم من النساء والصبيان . ولا يبلغ به . للراجل سهم راجل ، وللفارس سهم فارس .

ثم يقسم باقى الغنيمة بين الغانمين : للراجل سهم (۱)، وللفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه . ولا سهم لأكثر من فرسين ، ولا لغير الخيل ، ومن دخل دار الحرب راجلا ثم شهد الوقعة فارساً ، فله سهم فارس ، فإن دخل فارساً ثم شهد الوقعة راجلا ، فله سهم راجل . ومن غصب فرساً فقاتل عليه ، فسهم الفرس لمالكه .

والنمال من الغنيمة يحرق رحله كله ، إلا المصحف والحيوان والسلاح .

#### ﴿ قصل ﴾

الضرب النائى: غير المنقول ، وهى الأرضون . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما فتح عنوة ، وهى ما جلاعنها أهلها بالسيف ، فالإمام غير بين قسستها وبين وقفها على السلمين . ويقرر عليها خراجاً مستمراً يؤخذ بمن تكون في يده أجرة .

القسم الثاني : ما تركها أهلها وهربوا خوفاً من المسلمين، فتصير وقفاً بنفس الظهور عليها . وعنه : حكمها حكم القسم الأول.

<sup>(</sup>١) سقط هذا اللفظ من الأصل.

الفسم الثالث: ما صولحوا عليه ، وهو نوعان: أحدها أن نصالحهم على أن تكون الأرض لنا ونقر ها معهم بالخراج . فهذه تصير وقفا . الثانى: أن نصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عليها . فهذه ملك لهم ، حسكم خراجها حسكم الجزية يسقط عليها . فهذه ملك لهم ، حسكم خراجها حسكم الجزية يسقط بإسلامهم . والمرجع في الخراج إلى اجتهاد الإمام . وعنه : يرجع إلى ما قدره «عمر » رضى الله عنه ، من غير زيادة ولا نقصان .

### ﴿ فصل في الفيء ﴾

وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال ،كالحراج والجزية وما تركوه خوفا ، ومال من مات وليس له وارث ، فيصرف في مصالح المسلمين ، ويبدأ بالأم فالأم من مد الثغور وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يذب عن المسلمين ، ثم سد البثوق وكرى الأنهار وعمل القناطر ، وأرزاق القضاة . وإن فضل منه شيء ، قسم بين المسلمين ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

## باب السبق والرمى

لا سبق إلا في نصل أو خف أوحافر ، فتجوز المسابقة بغير عوض على الدواب والأقدام والسفن وسائر الحيوانات ، ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام ، ويشسترط لمسعتها خسة شروط :

أمرهما: تميين المركوب والرماة . ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القسى .

الثانى : أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد .

النالث : تحديد الغاية عا جرت به العادة .

الرَابِعِ : أَنْ يَكُونَ عَلَى عُوضَ مَعَلُومٍ .

الخامس : ما ينني شبهة قار، وهــو أن لا يكون الجمل من جيمهم . ويجوز أن يكون من أحدها ومن غيرها .

فإن سبق المخرج، أحرز سبقه، ولم يأخذ من صاحبه شيئا . وإن أخرجا معا ، اشترط أن يدخل بينها بمحلل تكافى فرسه فرسيهما، أورميه رمييهما أو بعيره بعيريهما. (۱) فإن سبقهما أحرز سبقيهما ، وإن سبقاه ، لم يأخذا منه شيئا وأحرزا سبقيهما ، وإن سبق معه المحلل ، فسبق الآخر بينها . ولا يجوز أن يجنب مع فرسه فرسا تحثه على العسدو . ولا يصح بل فى وقت السباق .

### ﴿ قَصَلُ فَي الرَّمِي ﴾

لا يصبح عقد المناصلة إلا بشروط خمسة ؛

أمرها : أن يكون على من يحسن الرم .

النَّالِي : معرفة الرشق وعدد الإصابة عنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل « بعيرهما »

الثالث : كون العوض معاوما :

الرابع : معرفة الرمى : هل هو مناطلة أو مبادرة ؟ الخامس : معرفة مقدار الغرض وسمكه وارتفاعه . وإن شرط إصابة موضع منه تقيد به . وإن تشاحا فيمن يبدأ بالرمى ، أقرع بينهما .

والمسابقة والمناضلة من العقود الجائزة، لكل واحد منهما فسخها، ما لم يظهر فضل أحدهما على الآخر . فإن ظهر ، فله الفسيخ دون المفضول .

### باب الأمان

يجوز للإمام أن يعقد الأمان لجميع المشركين ولآحاده . ويجوز للأمير أن يعقده لمن جعل بإزائه . ويجوز لآحاد الرعية أن يعطى الأمان لواحد ولعشرة ونحو ذلك . ويصح أمان المسلم العاقل ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مطلقا أو أسيرا .

ومن قال لمشرك : « أنت آمن » أو « لا بأس عليك » أو « ألق سلاحك » أو بالفارسية : « مترس » (١) فقد أمنه . ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع ـ قبل منه ، وإن كان جاسوسا خير الإمام فيه

<sup>(</sup>١) أي : لا تنف.

كالأسير · ويخير الإمام فى الأسرى بين أربعة أشياء : القتــل، والاسترقاق، والمن ، والفداء بمال أو بمسلم . ويجب أن يختار ما هو أحظ للمسلمين .

#### باب عقد الهدنة

لا يصبح عقد الهدنة في الذمة إلا من الإمام أو نائبسه . فتى رأى المصلحة في عقدها ، جاز أن يعقدها مدة معلومة . وهل تجوز الزيادة على عشر سنين ؟ فيه روايتان . فإن هادنهم مطلقا ، لم يصبح . وإن شرط شرطا فاسدا ... مشل أن يشرط نقضها متى أراد ، أو أن يرد من جاء من النساء ، أو رد صداقهن ... فالشرط باطل . وهل يبطل عقد الهدنة ؟ على وجهين . فإن شرط رد من جاء من الرجال مسلماً لزمه الوفاء . وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيره .

### باب عقد الذمة

وحكم الجزية لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب ، وم اليهود والنصارى ، ومن وافقهم فى التدين بالتوراة والإنجيل . ولاجزية على صبى ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا فقير عاجز عنها ، ولا زمِن ، ولا أعمى . ومن صار من أهلها ، أخذت منه بالمقد الأول .

وتقسم الجزية يينهم ، فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما ، وعلى النقير اثنا عشر . درهما ، وعلى النقير اثنا عشر . والغنى منهم من عده الناس غنيًا ، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم . ومن أسلم بعد الحول ، سقطت عنه الجزية . وإن مات ، أخذت من تركته .

ويجب أخذ الجزية في آخر الحول . ويمتهنون عند أخذها ، ويجب أخذ الجزية في آخر الحول . ويمتهنون عند أخذها ، ويطال قيامهم ، وتجر أيديهم . ويجوز أن يشترط عليهم أن يضيفونه ، من يجتاز بهم من المسلمين ، ويبين الضيافة وعدد من يضيفونه ، وقدر الطعام والإدام .

ويجرى الإمام عليهم أحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والمرض ، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ويلزمهم أن يتميزوا عن المسلمين في شعورهم بترك الفرق وحذف مقادم رؤوسهم ، وفي ركوبهم بترك الركوب على السروج وركوبهم عرضا على الأكف . ويمنعون من التكنى بكنى المسلمين ، كأبى القاسم ، وأبى عبد الله . وتؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثميابهم ، واليهود بشد الخرق فوق عمائمهم . ولا يجوز بدأتهم بالسلام . ومن سلم منهم ، قيل له : « وعليكم » ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع . ولهم رم ما تشتث

منها . ويمنمون من تعلية البنيان على المسلمين . وفي مساواتهم وجهان . ويمنعون من الإقامة بالحجاز .

ومن امتنع منهم من بذل الجزية والنزام أحكام الدين ، انتقض عهده . وإن تمدى على مسلم بقتل ، أو قطع طريق ، أو زنى بمسلمة ، أو تجسس ، أو آوى جاسوسا ، أو ذكر الله تمالى أو رسوله أو كتابه بسوء ، فهل ينتقض عهده بذلك ؟ على روايتين .

# كتاب العتق

وهو أفضل القرب . ويستحب عتق من له قوة وكسب . ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه فى المال .

ويحمسل بالقول والملك .

فأما القول فينقسم إلى صريح وكناية . فالصريح : لفظ العتق والحرية كيف تصرفا ، والكناية : «خليتك ، واذهب حيث شئت ، والحق بأهلك » . واختلف في قوله : «لا سبيل لى عليك ، ولا سلطان لى عليك ، ولا ملك لى عليك ، وأنت لله ، وأنت لله ، وأنت سائبة » ، هل هي صريح أو كناية ؟ على روايتين . وإذا أعتق حاملا ، عتق جنينها ، إلا أن يستثنيه . وإن أعتق الجنين ، هتق وحده .

وأما الملك ، فن ملك ذا رحم محرم ، عتق هليه . فإن ملك ولده من الزنى ، لم يعتق في ظاهر كلام «أحمد» رحمه الله . وإن ملك جزءا ممن يعتق عليه بسبب غير الميراث وهو موسر ، عتق عليه جيعه ، وعليه قيمة حصة شريكه . وإن كان معسرًا ، لم يعتق إلا ما ملك . وإن ملكه بالميراث ، لم يعتق إلا ما ملك : موسرًا كان أو معسرًا .

وإذا أعتق عبدًا له مال فماله للسيد . ويصح تعليق العتق بالشروط ، كقدوم زيد ومجىء المطر ونحوه . ولا يملك إبطال الشرط بالقول . وله بيمه وهبته .

وإذا قال: «كل مملوك لى حر»، عتق عليه مكاتبوه، ومدبروه، وأمهات أولاده، وجزء يملك من عبد. وإن قال: «كل مملوك أملك فهو حر»، فهل يصح وينتق إذا ملكه؟ على روايتين. وإذا قال: « أحد عبدَى حر»، قرع بينهما. فن تقع عليه القرعة، فهو حر من حين الإعتاق.

### **( فصل )**

# باب حكم المدبر والمكاتب وأمهات الأولاد

التدبير: تعليق العتق بالموت. ويصح من كل من يصنح وصيته. ويعتبر من الثلث. وصريحه لفظ العتق والحرية الموقوفين على الموت، ولفظ التدبير، وسواء كان مطلقاً أو مقيدًا، مثل أن يقول: « إن مت من مرضى هذا أو على هذا، فأنت حر أو مدبر ». وإذا قال: «قد رجعت في تدبيرك أو قد أبطلته»،

فهل يبطل ؟ على روايتين . وما ولدت المدبرة بمد تدبيرها فهو عَنزلتها . وله وطء مدبرته . فإن أولدها ، بطل تدبيره .

وإذا دبر شركاً له فى عبد ، لم يسر إلى نصيب شريكه . ولو أعتق شريكه سرى إلى المدبر . وإذا أنـكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين . وهل يحكم عليه بشهادة رجل وامرأتين ، أو بشاهد وعين ؛ على روايتين .

### ﴿ فصل في الكتابة ﴾

وهى بيع العبد نفسه بمال في ذمته . وهى مستحبة لمن يعلم فيه كسب وأمانة . ولا يصبح إلا من جائز التصرف . وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه ، صبح . ولا يصبح إلا بالقول . فإذا قال : «كاتب لى على كذا » ، انعقدت ، وإن لم يقل : « فإذا أديت إلى فأنت حر » . ولا يصبح إلا بسوض معلوم منجم نجمين فصاعدا ، يعلم قسط كل نجم ، ويجب أن يعطى مماكوتب عليه الربع ، إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه منه ثم دفعه إليه . وإذا عجلت الكتابة قبل علما ، لزم السيد الأخذ وعتق .

وليس له وطء مكاتبته ، إلا أن يشترطه . ومتى وطئها ولم يكن شرط ، فلها المهر ويعزر . ويملك المسكاتب كسبه ومنافعه ، ويجرى الربا يينه وبين سيده ، فلا يبيعه درهما بدرهمين . وله التصرف بالبيع والشراء والإجارة والاستيجار . وله السفر وأخذ الصدقة .

وليس له أن يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن السيد، ولا أن يكفر إلا بالصوم. ويجوز بيع المكاتب، والمسترى له يقوم مقام المكاتب. وإن لم يكن المشترى عالمًا بالكتابة، فله الخيار. وإن اختلف في أصل الكتابة أو مقدار عوضها أو وفاء مالها، فالقول قول السيد. وإن أقام العبد شاهدًا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق.

## ﴿ فصل في حكم أمهات الأولاد ﴾

أم الولد هى التى تحمل من سيد . فإذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد ، تعتق بموته من رأس المال . وحكمها حكم الإماء إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع ونحوه ، أو يراد لنقل الملك كالرهن . وإذا ولدت بعد ذلك من غير سيدها ، فحكم ولدها حكمها : يعتق بموت السيد ، سواء كانت قد عتقت أو ماتت قبله . وإذا جنت لزم السيد فداؤها بقيمتها أو دونها .

# كتاب القضاء

وهو فرض على الـكفاية .

ويشترط في القاضي عشرة أوصاف : الإسلام ، والمقل ، والبلوغ ، والذكورية ، والحرية ، والمدالة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، والاجتهاد . وفي اشتراط معرفة الكتابة ، وجهان . ويجوز أن يولى خاصًا وعامًا . فإن كانت ولايته خاصة ، تقيد حكمه بما فوض إليه . وإن كانت عامة ، استفاد بها النظر في عشرة أشياء : استيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه ، وفصل الخصيومات ، والنظر في أموال اليتاى والمجانين والسفهاء ، والحجر على من يرى الحجر عليه ، وتزويج من والسفهاء ، والحجر على من النساء ، والنظر في الوقوف في عمله ، وتنفيذ الوصابا ، وإقامة الحدود ، والجمة ، وكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم ، والنظر في حال شهوده وأمنائه .

ولا يصح تولية القضاء إلا من الإمام أو نائبه . وألفاظ التولية : صريحة ، وكناية .

فالصريحة سسبمة : « وليتك الحكم ، واستنبتك ، واستنبتك ، واستخلفتك ، وقلدتك ، ورددت إليك ، وفوضت إليك الحكم .

فإذا وجد أحد هذه الألفاظ وانتظم إليه القبول من المولى ، انعقدت الولاية .

والكناية : نحو : « اعتمدت عليك ، وعولت ، ووكلت إليك ، وأسندت إليك الحكم » . فلا تنعقد بها حتى ينظم إليها نية أو قرينة ، نحو قوله : « فاحكم » أو « فتول » ونحو ذلك .

#### **€** فصل **﴾**

وينبنى أن يكون قويًا من غير عنف، لينًا من غير ضعف، ذا أناة وفطنة ، بصيرًا بأحكام من قبله ، عفيفًا . فإذا جلس علمه ، استحب أن يكون على أعدل أحواله ، غير جائع ولا شبعان ومهموم بما يشغله عن الفهم . ويسلم فى طريقة على من يمر به ، ويستمين بالله ويتوكل عليه . ويعدل بين الخصمين فى لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه ، إلا أن يكون أحدها كافرًا فيقدم المسلم ويرفعه فى الجلوس . ولا يسار أحد الخصمين ، ولا يعلمه كيف يدعى . وله أن يشفع إلى أحد الخصمين ليخفف عن خصمه ، أو يضع عنه . ويستحب أن يحضر الفقهاء من كل مذهب ، يشاورهم فيا يشتبه عليه .

## باب صفة الحكم

إذا حضر عنده خصان فله أن يقول: « من المدعى منكما؟ » وله أن يسكت حتى يبتدئا. فإذا ادعى أحدها قال للآخر: « ما تقول فيما ادعاه؟ » فإن أقر، لم يحكم عليه حتى يسأله المدعى ذلك. وإن أنكر، فقد أجاب.

وللمدعى أن يقول : «لى بينة » وإن لم يقل له الحاكم : «ألك بينة ؟ »(١) . فإذا أحضرها وسأله سماعها ، سممها وحكم بها . وليس له الحكم بعلمه .

وإن قال المدعى: «ما لى بينة » ، فالقول قول المنكر مع عينه . وإن نكل ، قضى عليه بالنكول . وإن قال المدعى: «لى بينة » بعد قوله: «ما لى بينة » ، لم يسمع . فإن سأله إحلافه ، أحلفه وخلى سبيله . وإن حلف من غير سؤال المدعى ، لم يعتد بيمينه .

وإن قال المدعى عليه: «قد قضيته » أو «أبرأنى، ولى بينة بذلك » وسأل الإنظار، أنظر ثلاثًا. وللمدعى ملازمته فيها. فإن لم يأت بالبينة، حلف المدعى على نفى ما ادعاه واستحق. ولا تسمع الدعوى إلا محررة تحريرًا يعسلم به المدعى.

ولا تسمع الدعوى إلا محررة تحريرًا يعسلم به المدعى . ولا تصح الدعوى بمجهول إلا في الوصية والإقرار . وإذا كانت

<sup>(</sup>١) سقط اللفظ من الأصل.

الدعوى على فاثب ، أو مستتر في البلد ، أو صبى ، أو مجنون ، أو ميت ، وله يبنة ، سممها الحاكم وحكم بها . وهل يكلف المدعى المين إن لم يستوف حقه ولا شيئًا منه ؟ على روايتين . ثم إذا بلغ الصبى ، وعقل المجنون ، وقدم الغائب ، فهو على حجته . وإن امتنع الخصم من الحضور ، سممت البينة وحكم بها \_ في إحدى الروايتين .

## باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

لا يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحـدود الواجبة لله تمالى، ويقبل فيماكان مالًا أو المقصود منه المال ،كالبيع والقرض والإجارة والوصية له .

وهل يقبل في النكاح والطلاق والخلع والقصاص والعتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصية إليه ٢ على روايتين .

وأما حد القدف فينبى على الروايتين: هل هو حق لله تمالى أو للآدمى ؟ ويجوز كتاب القاضى فيما حكم به لينفذه في المسافة البعيدة دون القريبة . ويجوز أن يكتب إلى قاض معين و « إلى من يصل إليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم » ، ويفتقر إلى شهادة شاهدين يحضرها القاضى الكاتب فيقرؤه عليهما ويقول : « اشهدا على أن هذا كتابى إلى فلان » ويدفعه عليهما ويقول : « اشهدا على أن هذا كتابى إلى فلان » ويدفعه

إليهما. فإذا وصلا إلى المكتوب إليه دفعًا إليه الكتاب وقالا: «نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتب من عمله وأشهدنا عليه». وإذا حضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه فأنكر أن يكون هو المسمى، فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يقوم له يبنة.

### باب الدعاوى والبينات

المدعى من إذا سكت ترك ، والمنكر من إذا سكت لم يترك . والبينة مشروعة في جنب المدعى . والبين مشروعة في جنب المدعى . والبين مشروعة في جنب المنكر . ولا تصبح الدعوى إلا محررة من جأز التصرف . فإن كان المدعى عينا حاضرة عينها . وإن كانت فائبة ذكر صفتها إن كانت تنضبط بالصفة . وإن ذكر قيمتها ، كان أولى . وإذا ادعت امرأة نكاحاً على رجل وادعت معه حقًا من نفقة أو مهر ، سمعت دعواها . وإن لم تدع سوى النكاح ، فهل تسمع دعواها ؟ على وجهين :

ومن ادعى نكاحاً ، فلا بد من ذكر المرأة بمينها ، وذكر شروط النكاح،وأنه تزوجها بولى مرشد وشاهدى عدل ورضاها .

وإن ادعى قتل موروثه ، ذكر القاتل ، وأنه انفرد بقتله أو شارك فيه ، وأنه قتله عمدًا أو خطأ .

وإن ادعى إرثًا ، ذكر سببه . وإذا ادعيا عينًا ، لم تخل من ثلاثة أحوال :

أمرها: أن تمكون في يد أجدهما فيقضى له بها مع يمينه أنها له ، لا حق للآخر فيها إذا لم يكن بينة. ولو تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر أخذ بكمه، قضى به للابسه.

الثانى : أن تـكون المين في يديهما ، فيتحالفا ، وتقسم بينهما .

الثالث: أن تكون المعين في يدغيرهما، فيقرع بينهما. فمن خرجت قرعته ، فهى له مع يمينه. فإن كان لكل واحد منهما بينة تعارضتا. وإن أقر صاحب لأحدهما لم يترجح بذلك.

### باب القسمة

قسمة الأملاك جأئزة، وهي ضربان: قسمة تراض وقسمة إجبار.

أما قسمة التراضى فهى ما تفتقر إلى رد عوض أو يكون فيها ضرو ، كقسمة الأماكن الصغار . فهذا الضرب جار مجرى البيع ، من امتنع منه لم يجبر عليه . واختلفت الرواية عن الضرر المانع من الإجبار . فظاهر كلامه ماينقص من القيمة . وظاهر كلام « الحرق » هو أن لا ينتفع كل واحد بنصيبه مقسوماً .

الضرب الثائى : قسمة إجبار . وهى ما لاضرر فيه ولا ردعوض، كقسمة الأماكن الواسعة والقرى والمكيلات والموزونات .

فتى طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخر ، أجبر عليها . وهذه القسمة إفراز حتى أجدها من الآخر ، وليست يبما ، فتجوز قسمة الوقوف . ولو كان بعض العقار طلقاً وبعضه وقفاً ، جازت قسمته . وتجوز قسمة الثمار خرصاً ، وقسمة ما يكال وزنا ، وما يوزن كيلا ، والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض . فلو حلف لا يبيع فقسم ، لم يحنث . ويجوز للشركاء أن ينصبوا من يقسم ينهم ، وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم . ومن شرط من ينصب أن يكون عدلا ، عارفاً بالقسمة .

وإن كان في القسمة تقويم ، فلا بد من قاسمين . وإن خلت تقويم أجزأ واحد . وإن عدلت السهام وأخرجت القرعة ، لزمت القسمة . وإذا تقاسموا فادعى بعضهم غلطاً فيما تقاسموا بأنفسهم وأشهدوا على التراضى به ، لم يلتفت إليه . وإن كان فيما قسمه من نصبه الحاكم ، فعلى المدعى البينة . وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه . وإن خرج في نصيب أحدم غبن ، فله فسخ القسمة .

# كتاب الشهادات

قال الله تمالى : « وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلهِ » . (١)

تحمل الشهادة ، وأداؤها فرض الكفاية . إذا قام به من يكنى ، سقطت . وإن لم يقم بها من يكنى ، تعينت على من وجد . وإذا تمينت ، حرم أخذ الأجرة عليها . ومن كانت عنده شهادة لآدمى يعلمها ، لم يقمها حتى يسأله . وإن لم يعلمها ، لم يقمها حتى يسأله . وإن لم يعلمها ، استحب له إعلامه . وإن كانت عنده شهادة بحد لله تعالى ، لم يستحب له إقامتها . وإن فعل جاز . ولا يجوز أن يشهد عما لا يعلمه برؤية أو سماع .

ويشترط لقبول الشهادة شروط ستة :

أمرها: البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبيان .

الثاني : العقل ، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوم .

الثالث: الإسلام، فلا تقبل شهادة كافر إلا أهل الكتاب في الوصية في السفر وقد حضر الموت ، إذا لم يوجد غيره . ويُحلفهم الحاكم بعد المصر: « لانشترى به ثمناً » وأنها وصية الرجل .

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٢ .

الرابع : الكلام ، فلا تقبل شهادة الأخرس .

الخامس : الضبط ، فلا تقبل شهادة مغفل ، ولا معروف بكثرة النسيان .

السادس : العسدالة : وهى استواء أحواله ، واعتدال أقواله وأفعاله ، ويعتبر فيها أمران : الأول : الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض ، واجتناب المحارم بأن لا يرتكب كبيرة ، ولا يداوم على صغيرة . الثانى : أن يكون من أهل المروءة ، بأن يفعل ما يجمله ، ويترك ما يرذله .

وليس من شرائطها الحرية ، فتقبل شهادة العبد في كل شيء ، إلا في الحمدود والقصاص (على إحدى الروايات) . وتقبسل شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء . وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات وفي المرثيات التي تحمل قبسل العمى ، إذا حرف المشهود عليه بعينه واسمه ونسبه وما يتميز به .

#### (**int**)

ويمنع قبول الشهادة خمسة أشياء : أمرها : أن يجر إلى نفسه بالشهادة نفماً .

النَّانِي : أَنْ يَدْفِع بِهَا ضَرَرًا .

الناك : العداوة .

الرابع : قرأبة الولادة .

الغامسى: التهمة . فلو شهدالفاسق بشهادة فردت ، ثم تاب وأعادها ، فإنها لا تقبل للتهمة .

### ﴿ فَصِلُ فِي السَّهَادَةُ عَلَى السَّهَادَةُ ﴾

وهى مقبولة فيما يقبل فيه كتاب القاضى إلى القاضى ، ولا تقبل عند تعسفر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر .

ویشترط أن یقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : « أشهد علی شهادتی أنی أشهد أن فلانا ابن فلان \_ وقد عرفته بعینه واسمه و نسبه \_ أقر عنسدی وأشهدنی طوعاً بكذا . و تثبت شهادة شاهدی الأصل بشاهدین بشهدان علیهما » ( فی أحد الوجهین ) . وفی الآخر : لا تثبت حتی بشهد \_ علی كل واحد من شاهدی الأصل \_ شاهدا فرع .

### باب اليمين في الدعاوي

وهى مشروعة فى كل حق آدى ، إلا فى النكاح والطلاق فى قول « أبى بكر » . وقال « الخرق » : لا يحلف فى القصاص ، ولا المرأة إذا أنكرت النكاح . وأما حقوق الله تمالى من العبادات والحدود فلا يستحلف فيها . ويجوز الحكم فى المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى .

واليمين المشروعة هي اليمين بالله تمالي . وإن رأى الحاكم تغليظها باللفظ وزمان أو مكان جاز . ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالجنايات ، وما تجب فيه الزكاة من المال .

# كتاب الإقرار بالحقوق

يصح الإقرار من كل مكلف غتار غير محبور عليه ولا يصح إقرار المكره إلا أن يكون بغير ما أكره عليه ، مثل أن يكره على أن يقر بدنانير فيقر بدراه ، أو على أن يقر لرجل فيقر لغيره . وأما المريض مرض الموت فيصح إقراره بغير المال . وإن أقر عمال لغير وارث ، ضح . وإن أقر لوارث ، لم يقبل إلا ببينة ، إلا أن يقر لمرأته عمر مثلها . ولو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث ، لم يصح . وإن كان العكس ، صح .

وإذا ادعى عليه شيئا فقال: «صدقت، أو نهم، أو أجل»، كان مقرًا. وإن قال: « أنا أقر أو لا أنكر » ، لم يكن مقرا: وإن قال له: «علىّ ألف إن شاء الله » أو قال: « اقض دينى » فقال: « نهم » ، فقد أقر .

وإن أقر المربى بالمجمية أو المجمى بالمربية ، وقال : « لم أره ما قلت » ، قبل قوله مع يمينه .

وإن أقر بشيء واستثنى أقل من النصف، حبح . ولا يصح استثناء أكثر منه . ولا يصح الاستثناء من غير الجنس

إلا أن يستثنى الذهب من الورق ، أو الورق من الذهب، فيصح في قول « الخرق » . وقال « أبو بكر » : لا يصح .

وإذا قال له : «على ألف » ، ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ، ثم قال : « مغشوشة أو نافقة أو مؤجلة » ، لزمه الألف جيادا وافية حالة . ولو قال له : «على شيء » ، طولب بالتفسير ، وإن مات ألزم الوارث بمثل ذلك ، إن كان الميت خلف تركة . وإن قال له : « على مال عظيم ، أو خطير » قبل تفسير ، بالقليل والكثير . وإن قال : « دراهم كثيرة » قبل تفسيرها بمثلاثة فصاعدًا .

# كتباب الوصايا

ولا وصية لوارث ، إلا أن يجيزها الورثة . ومن وصى عما يزيد على الثلث لأجنبى فأجاز ذلك الورثة ، نفذ . وإن رده بطل فى الزائد على الثلث .

ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت موسٍ .

وإذا أوصى له بسهم من ماله ، فله السدس . وعنه : يعطى سهما مما تصبح منه المسئلة . وإذا وصى له بمشل نصيب أحد الورثة ولم يعينه ، كان له مثل ما لأقلهم نصيباً ، كمن وصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته ، والورثة ابن وأربع زوجات ، فأصل المسئلة من عمانية ، وتصبح من اثنين وثلاثين سهم . لكل زوجة منهن سهم ، فزاد في سهام المسئلة مثل نصيب امرأة ، فتصير من ثلاثة وثلاثين : للموصى له سهم ، ولكل امرأة سهم ، والباقى للابن .

### ﴿ فصل ﴾

وتصبح الوصية لكل من يصح تمليكه : سواء كان مسلماً أو ذميًا . وتصبح لمكاتبه وأم ولده . وتصبح للحمل إذا علم أنه كان موجودًا حال الوصية . وإذا قتل الموصي له ، بطلت الوصية .

وإذا أوصى في أبواب البر ، صرف في القدرب . وإن قال : « حجوا حجة بألف » ، دفع المال إلى من يحج به . وإن قال : « حجوا عنى بألف » ، صرفت الألف في حجة بعد أخرى حتى ينفسد ، ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به . ولا تصح الوصية عما فيه ممصية ، ولا لمن لا يملك كالميت والبهيمة .

### ﴿ فصل في الموصى بر ﴾

تصح الوصية بما لا يقسدر على تسليمه كالآبق والطير في الهواء، والمعدوم كالذي تحمل أمته ، فإن حصل ذلك وإلا بطلت الوصية . ولا تصح بما لا نفع فيه كالخر والميت. وتصح بالمجهول كفرس وشاة . ويعطى ما يتناوله الاسم ، وإن وصى له بشيء وله منه مباح وعرم ، مثل أن يوصى له بكلب أو طبل وله كلب صيد وكلب هراش ، أو طبسل لهو وطبل طبل وله كلب صيد وكلب هراش ، أو طبسل لهو وطبل حرب ، انصرف إلى المباح . وإن لم يكن له إلا عرم ، بطلت الوصية . ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموسى أو بعده ، بطلت الوصية .

وتصلح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل . وعنه : تصلح إلى فاسق ، ويضم إليه أمين . وإذا أوصى إلى شخص ثم أوصى بعده إلى آخر فهما وصيان ، إلا أن يصرح بعزل الأول . وكذا إذا أوصى لإنسان بشىء ثم أوصى به لآخر كان بينهما ، إلا أن يقول : « ما وصبت به لفلان فهو لفلان » ، فيكون للثانى خاصة .

وإذا أوصى إلى اثنين، فليس لأحدها الانفراد بالتَّمرف، الآ أن يجمل ذلك إليه. وللوصى أن يعزل نفسـه متى شاء. ومن أوصى إليه في شيء، لم يصر وسيًّا في غيره.

# كتاب الفرائض

قال الله تمالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْشَكِيْنِ ﴾ (١) :

أسباب التوارث ثلاثة : الرحم ، والولاء ، وعقد النكاح . والموانع منه ثلاثة : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين . والوارث ثلاثة أصناف : ذو فرض ، وعصبات ، وذو رحم . والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة ، ومن الإناث سبع . أما الذكور فهم : الابن ، وابنه وإن نزل ، والأب ، والجد وإن علا ، والأخ من كل جهة ، وابن الأخ إلا من الأم ، والمهم ، وابنه إلا من الأم ، والزوج ، ومولى النعمة . وأما الإناث ، فالبنت ، وبنت الابن ، والأم ، والحدة ،

وأما الإناث ، فالبنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ، ومولاة النعمة .

### ﴿ فَعِلَ فِي مِيرَاتُ دُوى الفروض ﴾

وهم عشرة : الزوجان . وللزوج ، إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن ، النصف ، والربع مع وجود أحدهما ، أو الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن ، والثمن مع ولدهما .

<sup>(</sup>١) النساء: ١١.

وللأب السدس بالفرض مع ذكور الأولاد . ويرث بالفرض والتعصيب معهم . ويرث بالتعصيب المجرد عند عدمهم بالكلية .

والجد مثل الأب ، إلا مع الإخوة للأبوين أو للأب ، فإنه لا يستقطهم بل يقاسمهم كأخ . إلا أن تنقصه المقاسمة عن الثلث فيفرض له ، والباقى لهم . وإنما يقاسم الإخوة للأب عند عدم الإخوة للأبوين . فإن اجتمعوا فإن ولد الأبوين يمادون الجد بولد الأب . فما حصل لهم ، أخذه الإخوة للأبوين . فإن كان ولد الأبوين أختا واحدة أخذت فرضها ، والباقى لهم . وللأم السدس مع وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات . والثلث مع عدمهم . وترث ثلث الباقى بعد الزوجين .

وللجدة والجدات السدس إذا تحاذين . فإن كان بعضهن أقرب من بعض ، فالميراث للقربى . ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث : أم الأم وأم الأب وأم الجد ، ومن كان من أمهاتهن وإن علون . فأما أم أبى الأم وأم أبى الجد ، فلا ميراث لهما .

وللبنت الواحدة : النصف . وفرض الاثنتين فصاعدًا : الثلثان .

وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن . فإن كانت بنت وبنات ابن . فلبنت النصف ، ولبنات الابن السدس ، تمكلة الثلثين ، إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر ، فيعصبهن فيما بق : للذكر مثل حظ الأنثيين .

وفرض الأخوات من الأبوين مثل فرض البنات سواء والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن.

ولولد الأم الســـدس ، ذكرًا كان أو أنثى . وللاثنين فصاعدًا الثلث بينهم بالسوية .

ولا يرث جد مع أب ، ويسقط كل جد بمن هو أقرب منه . ولا ترث جدة مع أم ولا ولد ابن مع ابن . ولا يرث ولد الأبوين مع ثلاثة : مع الابن وابنه وأب . ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين . ويسقط ولد الأم بأربعة : بالولد ، ذكرًا كان أو أنثى ، وولد الابن ، والأب ، والجد . والله أعلم .

### ﴿ فصل في ميراث العصيات ﴾

العصبات من يرث جميع المال إذا انفرد ، والباقى بعد الفرض . وإذا استغرق الفروض المال سقط .

والعصبات عشرة ، وأحقهم بالميراث أقربهم . ويسقط به من بعد . وأقربهم الابن ، ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأب ، ثم الجد وإن علا ، ثم الأخ من الأبوين ، ثم الأخ من الأب ، ثم ابناؤه ثم ابن الأخ من الأب ، ثم أبناؤه أبن الأخ من الأب ، ثم أبناؤه ، ثم أبناؤه ، ثم أبناؤه ، ثم أبناؤه ، ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤه ، ثم أعمام الجد ، ثم أبناؤه ، وكذلك أبدًا لا يرث بنو أب أعلى مع بنى أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم . وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ، فإن استووا فأولاه من كان لأبوين . وإذا عدم العصبة من النسب ، ورث المولى المعتق والمولاة .

### ﴿ قَصَلُ فَى مِيرَاتُ دُوى الارْحَامُ ﴾

وهم كل قرابة ليس بذى فرض ولا عصبة . وهم أحد عشر صنفا : ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وبنات الأعمام ، وبنو الإخوة من الأم ، والعم من الأم ، والعمات ، والأخوال ، والحالات ، وأبو الأم . ومن يدلى أمن الجدات بأب بين الأمّين ، أو بأب أعلى من الجلد . فهؤلاء يرثون

بالتنزيل، وهو أن يجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به. فولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعات والعم من الأم كالأب. ثم يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به.

# باب أصول سهام الفرائض

الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما. فما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة. وتعول متواليًا إلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر منها. وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان، فمن اثنى عشر. وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر منها. وما فيه ثمن وسسسدس أو ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فأصله من أربعة وعشرين، ولا تعول إلا إلى أعن وشرين.

وإذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن مصبة، رد الفاضل على ذوى الفروض بقدر فروضهم . إلا الزوجين فإنه لا يرد عليهما . فإن كان المردود عليه واحدًا ، أخذ جميع المال . وإن كان فريقًا من جنس واحد كالبنات والأخوات اقتسموه

كالعصبة . وإن كانت أجناسهم مختلفة فنخذ منها سهمه من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم . فإن كان سدسين كأخ لأم وجدة فهى من اثنين . وإن كان عوض الجسدة أم فهى من ثلاثة . ومتى انكسر سهام فريق منهم ضربته في عدد سهامهم ، لأنه أصل مسألتهم .

## باب يشتمل على فصول في المواريث

#### ﴿ الفصل الأول : قي ميرات المطلقة ﴾

إذا طلق الرجل زوجته فى صحته طلاقاً بائناً ، لم يتوارثا بحال . وإن كانت رجعية ورثته ما دامت فى العدة . وإن طلقها فى مرض الموت طلاقاً يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث ، مثل أن طلقها من غير سؤالها الطلاق ، ورثته ما دامت فى العدة ، ولم يرثها . وهل ترثه بعد المدة ، أو المطلقة قبل الدخول ؟ على روايتين . فإن تزوجت ، لم ترثه .

### ﴿ الفصل الثانى : في ميراث الحمل ﴾

إذا مات إنسان عن حمل يرثه، وطلب بقية الورثة بالقسمة، وقف للحمل نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر، وإلا وقف له نصيب أنثيين . ودفع إلى من يحجبه الجمل أقل ميرائه

ولا يدفع إلى من يسقطه شيئًا . فإذا وضع الحمل ، دفع إليه نصيبه ، ورد الباق إلى مستحقه . وإذا انفصل المولود حيًّا بأن استهل صارخًا وارتضع ورث وَوَرِث . ولا يدل مجرد الحركة والاختلاج على الحياة .

### ﴿ الفصل الثالث في ميرات الخنثي ﴾

وهو الذى له ذكر، وفرج امرأة . فتى ظهر فيه علامات النساء من الحيض ونحوه فهو امرأة . وإن ظهر فيه علامات الرجال من إنبات اللحية ونحوه فهو ذكر . وإن لم يظهر فيه أمارات الرجال ولا النساء فهو المشكل . ويرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى .

## ﴿ الفصل الزايسع في الغرقي والهدمى ﴾ ﴿

إذا مات متوارثان ولم يعلم أيهما مات أولاً كالغرق والهدى، ورث كل واحد من المسوتى من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من مات معه . فيقدر أحدها مات أولا ويرث الآخر منه ، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ، ثم يسنع بالثانى كذلك .

#### ﴿ الفصل الخامس في ميرات أهل الملل ﴾

لا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا، إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه فيرث. ويرث أهل الذمة بعضهم بعضًا عند أهل أديانهم وإن اختلف فهل يتوارثون ؟ على روايتين ولا يرث ذمى حربيًا ولا حربى ذميًا والمرتد لا يرث أحدًا إلا أن يرجع إلى الإسلام قبل القسمة وإن قتل في ردته فماله في وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ، ورثوا بجميع قرالجهم فأما نكاح ذوات المحارم ونكاح ما لا يقرون عليه لو أسلموا ، فلا يرثون به .

# ﴿ الفصل السادس في ميراث المنقود ﴾

إذا انقطع خبره ، فإن كان ظاهر غيبته الهلاك كمن يفقد من بين أهله أو بين الصفين إذا قتل قوم ، أو في البحر بعد غرق سفينته ، انتظر أربع سنين ثم يقسم ماله . فإن مات موروثه في مدة التربص : دفع إلى كل وارث اليقين، ووقف الباقى . فإن قدم أخذ حقه ، وإن لم يأت فحكمه حكم ماله . وإن كان ظاهر غيبته السلامة ففيه روايتان ، إحداها : ينتظر تمام تسمين سنة من يوم ولادته ؛ والأخرى ينتظر أبدًا .

# ﴿ الفصل السابع في ميراث المعتق بعضم ﴾

لا يرث العبد ولا يورث ، قنّا كان أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد . فأما من بعضه حر ، فإذا كسب بجزئه الحر مالا فهو لورثته . ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية .

# بابالولاء والميراث به

الولاء لمن أعتق : سواء أعتقه أو عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد . ويثبت الولاء على المتق وأولاده من زوجة معتقه أو من أمته . ويرث به عنسد عدم العصبة من النسب . ثم يرث به عصبته الأقرب فالأقرب . ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن. ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد. والولاء لا يورث ، وإنما يورث به ، ولا يباع ولا يوهب وهو للسكبر. فإذا مات وخلف عتيقه وابنيه فمات أحد الابنين بعد وخلف ابنا، ثم مات العتيق، فيراثه لابن المعتق. ولو مات الابنان بمده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنًا والآخر تسمة ، فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة . وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنهـــا وعصبتها ومولاها ، فولاؤه لابنها ، وهقله هلى عصبتها ، والله أعلم .

والحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا : مجمع ، وعلى آله وصحبه وسلم .

\* \* \*

وقف هلى طبع الكتاب تصحيحا وضبطا :
الأستاذ الشيخ سالم السيد الجلاد ، من علماء الأزهر .
والأستاذ عبد الله إسماعيل متولى ، خريج كلية دار العلوم .
ودّلك بإشراف الأستاذ محمد شوق أمين
عضو عبع اللغة العربية .
وعنى بالإخراج : الأستاذ رشاد كامل كيلانى

وعنى بالإخراج: الآستاذ رشاد كامل كيلانى خريج كلية الآداب، وصاحب مطبعة الكيلانى

تصويب الأخطاء

| صوایها                             | الكلمة                  | بنحة السطر |     |
|------------------------------------|-------------------------|------------|-----|
| واليت                              | اليت                    | ۲          | 44  |
| وينسل المحسرم بمناء                | المحرم بماء ويغسل       | ۱۸         | ٣٩  |
| <b>و</b> سدر                       | وسدر                    |            |     |
| وغربلة الدقيق                      | وغربله الدقيق           | ٨          | ۰۷  |
| الجبيع                             | الحميع                  | ٥          | ٥A  |
| صرفه                               | إصرفه                   | ٨          | 44  |
| ېدىبنارىن م <b>ن</b> رىيى <b>ن</b> | بدینارین منربی <i>ن</i> | ١.         | ٨٥  |
| رمنا                               | زمئى                    | ۱۸         | 40  |
| التكفير                            | التفكير                 | ٤          | 104 |
| قصل                                | فمل                     | ٣          | 171 |
| القماس في القتلي ﴾ (١)             | القصـــاس في            | ٣          | 174 |
|                                    | القتلى (١)              |            |     |
| أحدما                              | أحدما                   | 1          | Y•Y |

| موایها | الكلمة | المبغحة السطر |     |
|--------|--------|---------------|-----|
| وتجز   | وتجو   | Y             | ٧١٠ |
| المين  | المين  | Y             | 771 |
| الحد   | الجلد  | ۱۸            | 740 |

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨١ / ١٩٨١

مطب<u>ه الکس</u>یکائی م*ددیالسئول : درشادکاملکسیلا*ی ۲۲ شاچ عیلے العیم ماب الخاص - الفا**حرة** ت : ۹۸ م ۱۷۵ م

